الجامعة الاستلامية المسينة المستورة كالية اللغة العربية والآداب



# 

تاليف الدكشون

الخالف المراجمة

الأستان بكلية اللغـة العربيـة جامعة الأزعر ـ القاهرة

حقوق الطبع محفوظة

7.31 a - 71.91 a

النسانس مكن أالكيّات الأزهرية حسين محمّرامبابي وأحوه محمّدُ و ش الصّناد في ذ الأزهر ، الفاهرة



الجاسعة الاسلامية المدينة المنورة كلية اللغة العربية والآماب

# الموجبين نهاة السنحو

تاليف

الدكنور مح الشاط أجنب مجمَدُ

الأستاذ بكلية اللفة العربية جامعة الأزهر ــ القاهرة

حقوق الطبع محفوظة

۳۰۶۱ هـ – ۱۹۸۳ م

النساش

مكتَ بِذَ الْكَلِيّاتِ الْأَرْهُمْ بِيَّ صَيِن محمد لم بإبى حاُمُوه محمّد ش الصّناد فية - الأفهرَد - العّاجرة

### بسُ لِمِنَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيمُ

#### القـــدهة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبى الأمين أعظم من نطق بالضاد والظاء، وحمل لواء الدعوة الغراء واللة السمحاء، فأعجز العرب البلغاء، صلى الله عليه وسلم ورضى تعسالى عن صحابته أجمعين، وأثاب بفضله علماء السلمين الذين عنوا بلغة القرآن، فصنفوا فيها وحرصوا على جمعها، فأوحى الله اليهم من أسرار العلم وفروعه، فجالوا في قمته وينبوعه فأبانوا مكنونه وبلغوا المراد، رضى الله تعالى عنهم أجمعين وأدخلنا ولياهم في جنات النعيم،

#### « وبعسد »

فهذا موجز شاف مبسط فى نشأة النحو وأطواره فيه ذكر بعض الشهورين من رجاله وأبطاله حاولت فيه جاهدا اعطاء صورة مبسطة عنهم لقراء العربية ، والله أسأل أن يوفقنى واياهم الى الهدي والرشاد ، انه روف رحيم بالعباد .

البكتور محمد: الشاطر احمد محمد

#### فائسدة النحسو

أجل ما يمكن أن يقال فى النحو ما أثر عمن أدرك فوائده، فقد قيل: الاعراب حلية السكلام ووشيه، وقيل (١) أيضا: النحسو فى العلم بمنزلة اللح فى القسدر والسرامك فى الطيب (٢):

وقال اسحاق بن خلف النهرواني (٢٣٠ه) (٣):

المنحو يبسط من لسان الألكن والمرء تكرمه اذا لم يلحن-

ونذا طلبت من العلوم أجلها فيم الألسن (٤)

وقال آخر :

النحو صعب وطويل سلمه الذي لا يعلمه

زلت به الى الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمــه

وقال ابن سيرين : مارأيت على رجل أحسن من فصاحة ولا على امرأة أحسن من شحم ·

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٢/١٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢) الرامك : شيء أسود كالقار يخلط بالسك ٠

<sup>(</sup>٣) دائرة معارف القرن العشرين ١/٢٦٦ تحقيق محمد فريد وجدى٠

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ٢/٧٥١ ٠

وقال ابن شبرمة ( ١٤٤ ه ) (٥): اذا سرك أن تعظم في عين من كنت في عينه من كان في عينك من كان في عينك من العربية فانها تجريك على النطق وتدنيك من السلطان ٠

وقيل أيضا: تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض (٦) ٠

ومن هنا قيل أيضا: الاعراب فرع المعنى ، فاذا فسد الفرع أدى الى تشويه الأصل وعدم فهمه .

ويحكى أن رجلا قال لأعرابى: كيف أهلك؟ بكسر اللام، يريد كيف أهلك؟ بكسر اللام، يريد كيف أهلك حيث حليا حيث حلن أنه سأله عن هلكته كيف تكون؟ أو أن الأعرابي قصد هذا قصدا لما أخطأ الرجل في تأدية المعنى اللراد عاجزا عن تبيين غرضه ٠

#### نشأة النحو:

كان اختلاط العرب بغيرهم قبل الاسلام قليلا ، اذ يكاد ينحصر في تجارتهم نحو اليمن أو الشام أو مجاورتهم للفرس والروم ، ولم يكن هذا ليؤثر في اللسان العربي اذ الألفاظ التي كانوا يستعملونها مع هؤلاء وهؤلاء قاصرة غالبا على مايتعاملون به من نقود أو بيع وشراء أو رفض وقبول وما الي ذلك من أسماء سلعة أو أداة قتال أو غير ذلك من الألفاظ التي لا تؤثر تأثيرا كبيرا في لغتهم التي تجرى في كيانهم مجرى الدم في العروق ، فلم تصب لغتهم بداء اللحن الاقليلا

<sup>(</sup>٥) دائرة معارف القرن العشرين ٥/٣٦٢ ٠

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار ٢/٧٥١ ٠

ولم يكن هذا القليل داعيا الى وضع حد له فانه لا يمثل الخطورة السكبيرة على اللغة وانما يمثل خطورة اذا زاد وانتشر واستشرى فى ألسنة بعض العرب وفصحاء القوم ٠

ومن هنا نطرح ثلاثة أسئلة: الأول: لماذا وضع النحو؟ الثانى : هل كان اللحن معروفا فى الجاهلية وفى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الثالث: ما مظاهر انتشار اللحن التى جعلت الغيورين على دينهم يشمرون عن ساعد اللجد فى وضع قواعد النحو؟

ويمكن تلخيص الاجابة عن السؤال الأول في نقطتين : \_

الأولى: لانتشار اللحن · الثانيسة: لغيرة السلمين وحرصهم على لغة دينهم لغة القرآن الكريم ·

كما يمكن ايجاز الاجابة عن السؤال الثانى: بنعم بأن اللحن كان معروفا فى الجاهلية وفى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمثالان الآتيان يوضحان هذا:

- ۱ ـ روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه قال: أنا من قريش ونشأت في بني سعد فأنى لي اللحن (٧) ٠.
- ٢ ـ لحن رجل بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: أرشدوا أخاكم فانه قد ضل (٨) ٠
   علام يدل هذان الحديثان؟ انهما يدلان على مايلى:
- (أ) ان بعض القبائل العربية كانت تلحن في لغتها الا من احتفظ منهم بلغت وخاف عليها من داء اللحن ، وذلك كقريش وبني سعد ٠

<sup>(</sup>٧) أنظر المزهر للسيوطى ٢/٢٩٧ وان ضعف هذا الحديث ٠

<sup>(</sup>٨) الخصائص لابن جنى ٢/٨ وارشاد الأريب ٨٢/١ .

- (ب) أن اللحن ضلال عن لغة القوم •
- (ج) أن العربية تحتاج الى رعاية وعناية وحفظ ، لأنها لغة القرآن والحديث وبرعايتها تحفظ اللة وتفهم أسرارها:
- (د) أنه كانت لدى القوم ضوابط لتصحيح اللغة يهتدى العربى برشدها اذا ضل ، وذلك قبل أن يضع أبو الأسود اللبنات الأولى في قواعد العربية كما سيأتى ·

أما الاجابة عن السؤال الثالث: وهو عن مظاهر اللحن التى جعلت السلمين يشمرون عن الساعد لوضع حد لهذا الوباء فنقول: لما سلطع نور الاسلام ودخل الناس فى دين الله أفواجا اختلط غير العرب بهم واختلط العرب بغيرهم فتطلب هذا أن يفهم بعضهم بعضا، اذ هم اخوة مسلمون متحابون أو راغبون فى الاسلام متطلعون ، فحدث الاحتكاك فى النطق ، والسمع أبو الملكات ، فسمع هذا نطق ذاك ، وسمع ذلك لحن هذا فتكون من هذا وذاك نطق ليس فصيحا كله وانما كثير منه أصيب بمرض اللحن ، فكان اللحن وكثر اللحانون ، وامتد أثرهم الى العرب الخلص فى الحواضر والبوادى فى الحكام والحكومين الا من ندر وقليل ماهم ، فطفق أولو الأمر من السلمين ينفرون من اللحن ويبغضون في المداهم ،

على أن اللحن لم يكن قاصرا على أواخر السكامات ، وانما امتد أثره الى الصيغ والأبنية ، والأمثلة الآتية تبين مظامر هذا اللحن وهي قليل من كثير :

۱ ـ كراهة أبى بكر ( ۱۳ ه ) (۹) رضى الله عنه ـ للحن ، وتحدير الناس منه وتنفيرهم عنه ، اذ كان يقول : لأن أقع فأسقط أهون على من أن أقرأ فألحن (١٠) ٠

٢ ـ مر عمر بن الخطاب (٢٣ هـ) (١١) ـ رضى الله عنه ـ على قوم يسيئون الرمى فغضب وقرعهم ، فقالوا: انا قوم متعلمين فاشتد غضبه وقال: والله لخطؤكم في لسانكم أشد على من خطئكم في رميكم « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول: رحم الله امرأ أصلح من لسانه (١٢) •

٣ ـ كتب كاتب لأبى موسى الأشعرى ( ٤٤ ه ) (١٣) كتابا مرسلا الى عمر : خط فيه : من أبو موسى الأشعرى الى عمر د فأرسل عمر الى أبى موسى : بأن يضرب كاتب سوطا ويؤخر عطاءه سنة (١٤) .

3 ـ طلب أعرابى فى عهد عمر بن الخطاب أن يقرئه أحد شيئا من القرآن فأقرأه رجل سورة براءة فلحن فى قوله تعالى « وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله » (١٥) حيث قرأها بكسر اللام فى « ورسوله » فقال الأعرابى أوقد برىء الله من رسوله ؟ ان يكن الله قد برىء من رسوله فأنا أبرأ منه فلما بلغت هذه

<sup>(</sup>٩) ولك سنة ( ٥١ ق هـ ) وتوقى سنة ( ١٣ هـ ) ٠

<sup>(</sup>١٠٠) وانظر الرشاد الأريب ١٩٨٧ مطبوعات دار المأمون ٠

<sup>(</sup>١١) ولك سنة ( ٤٠ ق هـ وتوُفي ٢٣ هـ ) ٠

<sup>(</sup>۱۲) وانظر ارشاد الأريب ۱/۲۱ واالأغداد الابن الأنباري ۲۶۶ طبع مكومة المكويت ٠

<sup>(</sup>۱۳) ولد سنة ۲۱ ق هـ ٠

<sup>(</sup>١٤) واللكاتب هو أبو المحصين بن أبى الحر العنبرى وكان أبو موسى قد الستكتبه بعد زياد ، وانظر وفيات الأعيان ٩٩/٥ والخصائص ١٠٥/ (١٥) سبورة براءة آية ٣٠٠

الحادثة عمر دعا الأعرابي وقال له: ليس هكذا يا أعرابي ، فقال الأعرابي: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: ان الله برىء من المسركين ورسوله بالرفع فقال الأعرابي وأنا والله أبرأ ممن برىء الله ورسوله منهم ، فأمر عمر بعد ذلك ألا يقرأ القرآن الا عالم باللغة ، وروى أنه رسام لأبي الأساود من عمل النحو ما رسمه وقيل: ان هذه القصة كانت مع على رضى الله تعالى عنه وقيل انها كانت مع أبي الأسود نفسه في زمن زياد وأن زيادا هو الذي طلب من أبي الأسود أن يصنع شيئا يقيم عوج الألسنة اللاحقة فأبي أبو الأسود فبعث زياد رجلا ليقعد له بطريقه وأمره أن يقرأ شايئا ويتعمد فيه اللحن ، فقارأ « ان الله برىء من المسركين ورساوله » بالجر من رسوله ، ثم رجع من فوره الي زياد ( ٥٣ ه ) فقال ياهذا من رسوله ، ثم رجع من فوره الي زياد ( ٥٣ ه ) فقال ياهذا قد أجيتك الي ما سألت (١٦) :

٥ ـ ولعل انتشار اللحن جعل عمر بن الخطاب يقول :
 تعلموا العربية فانها تثبت العقل وتزيد في المروءة (١٧) وأنه
 كان يضرب أولاده على اللحن ولا يضربهم على الخطأ وكذلك
 ابنه عبد الله (١٨) ٠

آ - ودخل رجل على زياد ، فقال : ان أبينا قد هلك وان أخينا غصبنا ميراثنا من أبانا ، فقال له زياد : ماضيعت من نفسك أكثر مما ضيعت من ميراثك ، فلا رحم الله أباك حيث ترك ولدا مثلك (١٩) •

<sup>(</sup>١٦) وانظر نزهة الألباء صفحة ٧ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٧/١٠) والقرطبي ٢٤/١ والقرطبي ٢٤/١

<sup>(</sup>۱۷) ارشاد الأربب ۱/۷۷ ، ۸۸ ۰

<sup>(</sup>۱۸) ولد سنة (۱۰ ق هـ) ٠

<sup>(</sup>١٩) عيون الأخبار ٢/١٥٩ ٠

۷ ــ وسمع أعرابى مؤذنا يقول: أشهد « أن محمدا رسول الله » بنصب رسول الله ـ فقال ويحك يفعل ماذا (۲۰) ٠

۸ – ودخل أعرابى على عبد العزيز بن مروان ( ۸۵ ه ) وشكا اليه ختنه – يعنى صهره ، فقال عبد العزيز : ومن ختنك ؟ بفتح النون – فقال : ختنى الختان ، فتعجب عبد العزيز بن مروان من الاجابة المخالفة للسؤال وكلم من حوله فقالوا : من ختنك ؟ برفع النون ، فقال الأعرابي ختنني فالان بن فلان ، فقال عبد العزيز بن مروان : والله لا شاهدت الناس حتى أعرف العربية ، وأقام في بيته جمعة لا يظهر ومعه من يعلمه العربية ، ثم صلى بالناس الجمعة الأخرى وهو أفصح الناس (٢١) .

9 ـ كان عبد العزيز هذا يعطى على استقامة العربيــة ويحرم على اللحن فيروى أنه قـدم عليه زوار من أهل المدينة وأهـل مكة من قريش فجعـل يقول للرجل منهم: من أنت ين فيقول الرجل: من بنى فـلان ، فيقول الـكاتب أعطه مائتى دينـار حتى جاءه رجل من بنى عبد الدار ، فقال له: من أنت؟ فقـال من بنو عبـد الدار ، فقـال عبـد العزيز: تجدها من جائزتك ثم قال لـكاتبه: أعطه مائة دينار ٠

۱۰ ــ دخل أعرابي على هسام بن عبد الملك ( ١٢٥ هـ ) فقال له هسام : كم عطائك ؟ فقال : ألفين ، فسكت هسام ساعة ثم قال له : كم عطاؤك ــ بالرفع فقال ألفان ، فقال له هسام : لماذا لحنت أولا ؟ فقال : لم أشته أن أكون فارسا

<sup>(</sup>۲۰) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>۲۱) ورويت هذه الحادثة بروايات مختلفة والنظر العقد الفريد / ۲۸ وخزانة الأدب الشاهد ۲۰۱۰

وأمير المؤمنين راجل ، لحنت فلحنت ، وأصبت فأصبت فأصبت فاستحسن هشام أدبه وأجازه ٠

۱۱ ـ وروى أن عمر بن عبد العزيز ( ۱۰۱ ه ) كان عند الوليد بن عبد الملك ( ۹٦ ه ) وكان الوليد لحانا ـ وكان لحنه هذا من أعظم المصائب في نفس أبيه عبد الملك ( ٨٦ه ) الذي حرص على تعليمه العربية فلم يفلح (٢٢) ٠

فقال الوليد لغلام: يا غلام ادع لى صالح ، فقال الغلام: يا صالحا ، فقال الوليد: أنقص ألف ، فقال عمر للوليد ، وأما أنت فزد في ألفك ألفا (٢٣) ٠

۱۲ - بل هدا هو الحجاج الذي يقال عنه فيمن يقال عنهم: أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل: الشعبي (۱۰ه) وعبد الملك بن مروان (۸۱ ه) والحجاج بن يوسف (۹۵ ه) وابن القرية (۸۱ ه) والحجاج أفصحهم - يروى أنه كان يقرأ أحب بالرفع في الآية الكريمة من قوله تعالى: «قل أن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخسون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله » (۲۲) ومع قراءته بالرفع لم يلتفت الى لحنه الا بعد أن نبهه يحيى بن يعمر بالرفع لم يلتفت الى هذا فكان جزاؤه جزاء سنمار (۲۵) حيث نفي الى خراسان (۲۵) .

<sup>(</sup>۲۲) خزاانة الأدب ٣/٣٨٥ ٠

<sup>(</sup>۲۳) ورويت هذه القصة برواليات أخرى وانظر العقد الفريد ٢/ ٤٨٠ والبيان والتبين للجاحظ ٢١٠ ـ ٢٢٠ باب اللاحن ٠

<sup>(</sup>٢٤) التوبة آية ٢٤٠

<sup>(</sup>٢٥) بقاء رومي كان في عهد النعمان ورماه النعمان من فوق القصر الذي بناه له ٠

<sup>(</sup>۲٦) وانظر تهنیب تاریخ دمشق لابن عساکر ۱۹/۶ وطبقات النحو بین للزبیدی ص ۰ ۰

١٣ ـ يتغلب اللحن على الحجاج الفصيح الذي يقال عنه : ان الرجل اذا أراد أن يفلت من عمل للحجاج عاذ باللحن فنجا ، فقد روى أن الحجاج بعث الى والى البصرة ، أن اختر لى عشرة ممن عندك ، فاختار رجالا منهم رجل اسمه كثير ، وكان رجلا عربيا فصيحا قال كثير فقلت في نفسى: لاأفلت من الحجاج الا باللحن ، فلما أدخلنا عليه دعاني فقال : ما اسمك ؟ قلت كثير ، قال ابن من ؟ فقلت ابن أبا كثير ، فقال عليك لعنة الله وعلى من بعث بك ، جثوا في قفاه ، فأخرجت (۲۷) ٠.

١٤ - وسمع أعرابي اماما يقرأ: « ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا » (٢٨) بفتح التاء من تنكحوا ، فقال : سبحان الله هذا قبل الاسلام قبيح فكيف بعده فقيل له: انه نحن ، والقراءة ولا تنكحوا بضم التاء فقال : قبحه الله ، لا تجعلوه بعدها اماما فانه يحل ماحرم الله (٢٩) ٠

١٥ \_ ويبلغ اللحن قمة السوء اذ دخل أعرابي السوق فسمع التجار يلحنون ، فقال : سبحان الله يلحنون ويربحون، ونحن لا نلحن ولا نربح (٣٠) وهذا أبو عمرو بن العلاء يمر بالبصرة فاذا أعدال مطروحة مكتوب عليها « لأبو فلان » فقال: يارب يلحنون ويرزقون (٣١) ٠

١٦ - قيل لعبد الملك بن مروان : أسرع اليك الشيب ، فقال شيبنى ارتقاء المنابر ومخافة اللحن ، وكان يقول :

<sup>(</sup>۲۷) ارشاد الأريب ۱/۸۷ ۰

<sup>(</sup>۲۸) البقرة آبة ۲۲۱ ٠

<sup>(</sup>۲۹) عيون الأخبار ٢/ ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>٣٠) وانظر البيأن والتبيين ٢/٢١٩ وعيون االأخبار ٢/٥٩٠ . (٣٠) انباه الرواة ٢/٩١٩ .

ان الرجل يسألنى الحاجة فتستجيب نفسى له بها فاذا لحن انصرفت نفسى عنه ، وكان يرى أن اللحن فى الحلام أقبح من التفتيق فى الثوب النفيس ، ومن أعظم المسائب عنده فشل ابنه الوليد فى تعلم العربية .

۱۷ ـ يقول مسلمة بن عبد الملك ( ۱۲۰ هـ) اللحن في، السكلام أقبح من الجدري في الوجه (۳۲) ٠

۱۸ ــ وهذا عمر بن عبد العزيز يصور شدة تقززه ونفوره من سماعه اللحن اذ يقول: ان الرجل ليكلمنى فى الحاجة يستوجبها فيلحن فأرده عنها وكأنى أقضم حب الرمان الحامض لبغضى استماع اللحن ، ويكلمنى آخر فى الحاجة لا يستوجبها ، فيعرب فأجيبه اليها التذاذا لما أسمع من كلامه ، كما يروى عنه أنه كان يقول: أكاد أضرس اذا سمعت اللحن (٣٣) .

هذا ولم يقتصر اللحن على أواخر المكلمات بل أصاب الأصول والبنية الا أن الخطأ في الأبنية لم يكثر كثرته في أواخر المكلمات ، ومن أمثلته ما يلى :

۱ \_ روى أن عمر بن الخطاب ، مر برجلين يرميان فقال أحدهما للآخر : أسبت بالسين بدل الصاد \_ فقال عمر : سوء اللحن أشد من سوء الرمى (٣٤) ٠

<sup>(</sup>٣٢) أنظر عيون الأخبار ١٥٨/٢ والعقد الفريد ٢/٨٧٤ ٠

<sup>(</sup>٣٣) أنظر الأضداد لابن الأنباري ٢٤٥٠

<sup>(</sup>٣٤) انظر الرشاد الأريب ١/٧٧ وما بعدها ٠٠

٢ ـ سمع أبو عمرو بن العلاء (١٥٤ هـ) رجلا ينشد قـول المرقش الأصغر (٥٠ قه) ٠

ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما

فقال أبو عمرو: أقومك أم أتركك تتسكع فى طمتك ؟ فقال: بل قومنى ، فقال: قل ومن يغو ، ألا ترى الى قوله تعالى: « وعصى آدم ربه فغوى » (٣٥) ٠

- ٣ ـ روى أن رجلين اختصما الى عمر بن عبد العزيز ، فجعلا يلحنان ، فقال الحاجب : قما فقد آنيتما أمير المؤمنين ، فقال عمر: أنت والله أشد ايذاء لى منهما .
- ٤ \_ أنكر الأصمعي ( ٢١٦ هـ ) قول عدى بن زيد ( ٣٦ قه )

( ويلومون فيك يا ابنة عبد الله والقلب عندكم موثوق ) لأن الصواب موثق اسم مفعول من الفعل أوثق (٣٦) ٠

فهذه أمثلة قليلة من كثير ، مما جعل الغيورين من العلماء والخلفاء يتخذون موقفا ايجابيا للحيلولة دون اللحن ، فيفكرون في وضع ضوابط تكون نبراسا يرجع اليه فكان غرس النحو .

<sup>(</sup>٣٥) سورة طه آية ١٢١٠

<sup>(</sup>٣٦) انظر مقدمة دراسات تطبيقية في النحو الستاذنا المرحوم عبد السميع شبانه الطبعة الثانية ·

### الخطوات الايجابية لوضع النحو وأول من وضعه

المواقف السابقة من اللحن لم تكن خطوات ايجابية للحد من تياره ، ولم تكن كافية لهداية اللاحنين الى الصواب ، ولم تكن منارة للجوء الى ضوابط ومعايير يسترشدون بها ، لذا كان لابد من عمل ايجابى بوضع قواعد يسترشد الناس بها وقد كان ، فولد النحو ، فبعد أن كان جنينا برز الى الوجود حينما شاء الله له أن يبرز في المكان والزمان المحددين له ، وعلى يد من هداه الله لرسم الخطا ولبعض الأسباب الظاهرة لبروزه ، والأجواء والظروف التي أحاطت بنشوئه وهاك موجزا لها .

#### أول من وضع النحو وأول ما وضع منه:

اختلف العلماء قديما وحديث حكما هو شأنهم غالبا فى كل فن - فى أول من وضع النحو وأول ما وضع منه ، ويمكن ايجاز بعض الآراء فيما يلى :

ا ـ قيل ان أول من وضع علم العربية وأسس قواعده وحد حدوده هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، وأنه دفع الى أبى الأسود رقعة كتب فيها : الحكلم كله : اسم وفعل وحرف ، فالاسم ما أنبأ عن المسمى والفعل ماأنبى به والحرف ما أفاد معنى ، وقال له : انح هذا النحو وأضف اليه ما وقع اليك ، ثم وضع أبو الأسود باب العطف والنعت ثم باب التعجب والاستفهام الى أن وصل الى باب « ان » ماعدا لكن فلما عرضها على الامام على أمره أن يضم « لكن » اليها وكلما فلما عرضها على الامام على أمره أن يضم « لكن » اليها وكلما

وضع بابا من أبواب النحو عرضه على الامام الى أن حصل ما فيه السكفاية فقال: ما أحسن هذا النحو الذى قد نحوت، وروى أن سبب وضع على للنحو أنه سمع أعرابيا يقرأ: « لا يأكله الا الخاطئين » (٣٧)

وقد ضعف هذا الرأى (٣٩) وذلك لأن هذه الرواية على فرض صحتها فانها لا تدل الاعلى أن عليا كان له فضل رسم الخطا لا وضع علم النحو فعلا ب

Y - وقيل أن أول من وضع النحو وأسس قواعده وحدد حدوده أبو الأسود الدؤلى ( ٦٧ ه ) وكان ذلك باشارة من زياد ، وذلك أن أبا الأسود الدؤلى جاء الى زياد فقال : انى أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وفسدت ألسنتها ، أفتأذن لى أن أضع للعرب ما يعرفون به كلامهم ؟ فقال له زياد : لا تفعل ، فجاء رجل الى زياد ، فقال : أصلح الله الأمير : توفى أبانا وترك بنونا عقال زياد: ادع لى أبا الأسود، فلما جاءه قال له ضع للناس ما كنت نهيتك عنه ، ففعل ٠

وقيل ان أبا الأسود أصر على وضع القواعد حينما قالت له ابنته ـ فى ليلة كثيرة النجوم أو فى يوم شديد الحر ما أحسن السماء بضم نون أحسن وكسر همزة السماء \_ أو ما أشد الحر بضم الدال وكسر الراء ـ فقال نجومها أو القيظ ـ بضم الميم والظاء ـ حيث ظن أنها تستفهم ، لأن الضبط يشير الى الاستفهام فتحيرت وظهر لها خطؤها فعلم أبو الأسود أنها أرادت التعجب ، فقال : لها قولى يا بنية :

<sup>(</sup>٣٧) الآية رقم ٣٧ من سورة الحاقة وهي قوله تعالى « لا يأكله الا الخاطئون » •

<sup>(</sup>٣٨) وانظر نزهة الآلباء صفحة ٨٠

<sup>(</sup>٣٩) والنظر مقدمة دراسات تطبيقية في القصو ٠

ما أحسن السماء بفتح النون والهمزة أو ما أشد الحر \_ بفتح الدال والراء \_ فعمل باب التعجب وباب الفاعل والمفعول به وغيرهن من الأبواب (٤٠) وقد رجح هذا الرأى واستدل له بما يلى :

(أ) روى عن أبى الأسود أنه سئل: من أين لك هذا النحو ؟

فقال: لفقت حدوده من على بن أبى طالب ٠

(ب) ان رجلا بمدینة الحدیث اسمه محمد بن الحسین، كان جماعة للـ كتب وقـ د آلت الیه خزانة صـ دیق له كان مشتهرا بجمع الخطوط القـ دیمة \_ وجـ دت عنـ ده أوراق تدل علی هـ ذا ، یقول ابن اسحاق ( ٤٣٨ ) فرأیتها وقلبتها نرأیت عجبا الا أن الزمان قد أخلقها وعمل فیها عملا أدرسها، وهی أربع أوراق وأحسبها من ورق الصین ، ترجمتها هذه : فیها كلام فی الفاعل والمفعول عن أبی الأسود رحمة الله علیه بخط یحیی بن یعمر وتحت هذا الخط بخط عتیق : هـ ذا خط علان النحوی ( ٣٣٧ ه ) وتحته هذا خط النضر بنشمیل (٤١) وقد حاول بعض المستشرقین أن یربط نشأة النحو العربی وقد و السریانی والیونانی والهندی ، ولـ كن هذا الرأی مطروح مبدأ لمـا ینطوی علیه من زیغ وبهتان (٤٢) ،

<sup>(</sup>٤٠) ورويت هذه القصة بروايات مختلفة والنظر طبقــات التحويين واللغويين للزبيدى ص ١٤ ونزهة الألبــاء ص ٧ وســراتب النحويين ١٨ والأغانى لملاصفهانى ١١/١١ وتهذيب تاريخ دمشق ٧/١١٠٠

<sup>(</sup>٤١) وانظر القهرست لابن النديم محمد بن السحاق صفحة ٦٠، ٦٠

<sup>(</sup>٤٢) والنظر في هذا الموضع الدارس النحوية لشوقى ضيف صفحة ٢٠٠ وما يعدها طبعة دار المعارف ٠

(ج) يرى فريق رابع أن النحو قديم قدم خلق الانسان، اذ أن العرب العاربة كانت عندهم معرفة بمصطلحات النحو بتوقيف من قبلهم وأن من قبلهم ، تعلموا هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى و واستدلوا لذلك بقوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) (٤٣) فتلقف العرب خلفهم عن سلفهم هذا ، ولذا كانوا يتأملون مواقع الكلام ، فلم يكن كلامهم استرسالا أو ترخيما بل كان عن خبرة بقانون العربيه ، فالنحو قديم قديم البشرية ،

وممن ذهب الى هذا الرأى أحمد بن فارس ( ٣٢٩ ـ ٣٢٦ ه ) كما ذهب اليه أبو على الفاسى فى أحد رأييه وقد ضعف هذا الرأى (٤٤) ٠

٥ ـ ونرى أن النحو كان موجودا قبل أبى الأسود سواء قيل انه بتوقيف أو كان بالتواضع والاصطلاح ـ ودليلنا على هذا ما يلى :

(أ) ما رواه عمر بن الخطاب ( رضى الله تعالى عنه ) أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « رحم الله امرأ أصلح من لسانه » فما هى الطريقة التى يصلح بها الانسان من لسانه اذا لحن ؟ انها طريقة النظر فيما كان له قانون ٠

(ب) قول عمر بن الخطاب : تعلموا العربية فانها تثبت العقل وتزيد في المروءة ·

فمن أين وكيف نتعلم العربية وما كان قانونها الآتى قد وضع ·

<sup>(</sup>٤٣) الإقرة آية ٣٩٠

<sup>(</sup>٤٤) وأنظر التصائص لابن جني ١/١٤٠٠

(ح) أمر على (رضى الله عنه أو عمر أو زياد فى قصه المقرىء المذى أقرأ الأعرابي « أن الله برىء من المسركين ورسوله » بالجر - بأنه لا يقرىء القرآن الا عالم بالعربية ٠

فمن أين يأتى قانون العربية اذا لم يكن هناك ضابط، والا فنطق العرب بالعربية بدون ضابط سواء يستوى فى ذلك جميعهم ، ولا يوصف أحدهم فيها يعلم عن غيره ٠

(د) قصة عبد العزيز بن مروان والأعرابي الذي شكا الميه ختنه كما تقدم حيث ألزم عبد العزيز نفسه ألا يخرج الى الناس حتى يتعلم من العربية ما يقيم به لسانه فحبس نفسه مع من علمه العربية ٠

(ه) اذا نظرنا الى الشكل الذى يقال عنه بأوصافه : ان أبا الأسود الدؤلى ـ أو نصر بن عاصم أو غيرهما هو أول من ضبط المصحف ـ أملاه على يحيى بن يعمر أو نصر بن عاصم أو غيرهمـا ـ وجـدناه يقترب من شكل الحروف العبرية وان اختلفت توجيهات أبى الأسود الى حـد ما بالنسبة لضبط المصحف عن ضبط اللغة العبرية حيث اقتصر في ضبطه على النقطة والنقطتين لفتحة أو فتحتين أو كسرة أو كسرتين أو ضمة أو ضمتين بخلافها في العبرية ، العروفة في ضبط حروفها بكثرة النقاط كما هو معروف ، من أجل هذا نرجح أن علماء المسلمين الأوائل نظروا فيما كان مدثورا فيمترشدوا بما أبقت عليه الأيام ونقل على أيدى النساس فجددوه (٥٥) واتخـذوه نبراسا لهم ، وكان من بين من لهم

<sup>(</sup>٤٥) وانظر الصاحبي لابن فارس من صفحة ٧ ـ ١١ والخصائص ١/١٤ ، ٤٢ ٠

المام بهذا أبو الأسود الدؤلى ، فاستجاب لأمر نفسه أو أمر على بن أبى طالب أو عمر أو زياد على الخلاف السابق فى ذلك ، وهم كانوا على علم بمعرفة أبى الأسود ببعض ما مضى ، والا فلماذا اختير أبو الأسود ؟ ألم يكن من المكن أن يكون أحد غيره من عامة العرب الفصحاء ؟ أو مجموعة منهم يجمعون اللغة جمعا ثم بعد ذلك يبحثون فى طريقة التقعيد كما هو الشأن فى تحصيل العلوم وتأليفها ، والله أعلم بالحقيقة .

\_\_\_\_

#### تسميته بعلم النحو

يكاد يكون هناك اتفاق على أن أبا الأسود له المجهود الأكبر في وضع علم النحو لكن لم يكن يعرف في عهده بهذا اللقب بل كان يعرف بعلم العربية لكن ولادة هذه التسمية لم تتجاوز الطبقة الثانية فقد اشتهرت عنها مؤلفات السمت بأنها نحوية (٤٦) وصرح فيها باسم النحو، لذا كانت تسمية كتب التراجم لهذا العلم في عهد أبي الأسود بعلم النحو تسمية مجازية مبنية على الاتساع فلم تحدث هذه التسمية الا في وقت متأخر عن أبي الأسود لقب بها هذا النوع من علم العربية ، وسمى بهذا ، لما قيل من أن على بن أبي طالب قال لأبي الأسود : انح هذا النحو ، أو ما أحسن النحو الذي نحوت ، وان كنا لا نعرف بالدقة زمن التسمية ولا واضعها •

#### مكان نشأة النحو:

اتفق العلماء على أن العراق كانت مهدا لنشأة النحو ، وذلك للأسباب الآتية :

- ١ كانت موطنا للعجم قبل الفتح ، وبعد الفتح أقبل المسلمون عليها عربا وعجما ، اذ أنها تمتاز بأسباب الحياة الناعمة ورغد العيش .
- ٢ \_ كانت أكثر البـــلاد اصــابة بوباء اللحن وتعرضــا
  لصائبه بسبب هذا المزج •

<sup>(</sup>٤٦) نشأة النحو الستاذنا الرحوم الشيخ محمد الطنطاوى صفحة ٢٣

٣ ـ العراقيون ذوو عهد قديم بالعلوم والتأليف ولهم فيها خبرة متوارثة ٠

#### البصرة أسبق مدن العراق اشتغالا بالنحو:

لا عجب اذا قيل ان مهد نشأة النحو كان في البصرة بين العراق الثلاث بل لقد احتضنت البصرة النحو زهاء قرن من الزمان قبل أن تشتغل به الكوفة التي كانت بدورها أسبق من بغداد ، اذ كان أهل الكوفة حينئذ يشتغلون برواية الأشعار والأخبار متفرغين لهذا ، ثم اشترك علماء المصريين البصرة والكوفة في النهوض بالنحو من عهد الخليل بن أحمد شيخ الطبقة الثانية من البصريين وأبي جعفر الرؤاسي شميخ الطبقة الأولى من المحوفيين حتى نمت أصوله وكملت عناصره في مستهل العصر العباسي الأول على يد المبرد خاتم البصريين وثعلب خاتم الكوفيين ، وبمكن ايجاز أسمال أسمنية البصرة على غيرها من مدن العراق في الاشتغال بالنحو فيما يلى :

#### أولا ـ السياسة:

كانت البصرة عثمانية أموية ، وكانت الكوفة علوية عباسية ، فلقد هبط على د كرم الله وجهه د الكوفة ، واتخذها مقرا لخلفته ، اذ كان أهل الكوفة مطيعين له فدعوه اليهم في الوقت الذي شق فيه أهل البصرة عليه عصا الطاعة ،

ثم جانت السيدة عائشة ( ٥٨ هـ) رضى الله تعالى عنها ـ البصرة ، ومعها جيش طلحة ( ٣٦ هـ) والزبير ( ٣٦ هـ) مطالدين بثأر عثمان ( ٣٥ هـ) ، وقد كانت موقعة الجمل بين على وعائشة فكان ماكان ، ومن ثم تمسكت كل من البلدتين بما تدين له ، فاستمرت البصرة هاشمية عثمانية والحوفة قرشية علوية ولما كانت مهزلة التحكيم وكان الغانم فيها الأمويين كان طبيعيا أن يكون الاستقرار والطمأنينة والهدوء للبصريين أنصارهم في الوقت الذي كانت فيسه قلوب المكوفيين تغلى كالرجل وتنفس على البصريين ما هم فيسه وتضمر لهم الكراهية والبغضاء ، يقول الأعشى ( ٨٣ هـ)(٤٧) على لسان المكو فيين :

فاذا فاخسرتمونا فاذكروا مافعلنا بكم يومالجمل (٤٨)

لـكن كان فى رجال الدولة صرامة وقوة على مخالفيهم ، الا أن هذا لم يدم طويلا فقـد تغير الحـال وسـقطت الدولة الأموية ، وجاءت الدولة العباسية وكان مبـدأ ظهورها فى الحكوفة ، اذ تمت البيعـة لأبى العباس السفاح (١٣٦ه) أول خلفائها بدعوته لآل البيت ، فناصره الـكوفيون ، فحفظ العباسيون لهم هذا الصنيع فعطفوا عليهم وكافئوهم فانقلب ذل الـكوفيين فى عصر الأمويين الى عز فى عصر العباسيين، وأفل فجم البصرة بعد أن كان ساطعا ، وهكذا قوله تعالى : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » (٤٩) ولئن تقاعست البصرة فى عهد العباسيين فقد فازت بقصب السبق فى عهد العباسيين فود فازت بقصب العباسيين فيرها فتمكنت من حمل لواء رئاسة العراب •

<sup>(</sup>٤٧) هو اهشى همدان عبسد الرحمن بن عبد الله بن النصارث شساعر الايمانيين بالكوفة وانظر الأعلام ٨٤/٤ .

<sup>(</sup>٨٤) والنظر الأغانى ٦/٥٥ . .

<sup>(</sup>٤٩) آل عمران آية ١٤٠٠

#### ثانيا ـ الموقع الجغرافي:

تقع البصرة على طرف البادية مما يلى العراق فهى أقرب مدن العراق الى العرب الأفحاح الذين لم تلوث لغتهم بعامية الأمصار، فعلى مقربة منها بوادى نجد غربا والبحرين جنوبا، والأعراب يفدون اليها منهما ومن داخل البصرة وليست كذلك المكوفة وبغداد، فمكن هذا أهل البصرة من أن يأخذوا عن العرب دون أن يتكلفوا مشاق السفر •

#### ثالثا ـ قرب سوق الربد من البصرة:

اذ كانت تنعقد فيها مجالس للعلم والمساظرة ، ويفد اليها الشعراء ورواتهم فهى تشبه سوق عكاظ فى الجاهلية ينزل فيها العلماء والأدباء والأشراف للمذاكرة والرواية والوقوف على ملح الأخبار ، واللغويون يأخذون عن أهلها ويدونون مايسمعون فيأخذ منهم النحويون مايصحح قواعدهم ولم تكن كذلك سوق الكناسة بالكوفة ، اذ أن ساكنيها من الأعراب أقل عددا وفصاحة ممن كان بالبصرة وان كان منهم لفيف من بنى أسد وغيرهم الا أن أغلبهم يمانيون ، وأهل اليمن قد فسدت لغتهم لجاورتهم الحبئة والهند ومخالطتهم التجار الذين يفدون اليهم من مختلف الأمصار (٥٠) ٠

فهذا هو موجز الأسباب التي أدت الى أسبقية البصرة في الاشتغال بالنحو ·

<sup>(</sup>٥٠) وانظر نشأة التحو صفحة ١٠٥ والأغاني ٢٩/٨ في اخبار جرير ١٠٠

#### منشأ الخلاف بين البصريين والكوفيين:

أدت العوامل والظروف السابقة الى اختلاف منهج كل من الفريقين عن الآخر فنشأ الخلاف بينهما في السائل والعوامل والاصطلاحات ، ويمكن تلخيص منشأ الخلاف فيما يلى :

أولا: المادة العلمية: اعتمد البصريون في مادة منهجهم العلمى على الأفصح من الألفاظ والأسهل منها على النسان ، ولذلك اختاروا من بين القبائل التي اعتمدوا عليها القبائل المقطوع بعراقتها في العربية والمصونة فطرتهم م نرطانة الحضارة الأجنبية ، فاختاروا من العرب فيسا وتميما وأسدا ، فأخذوا أكثر قواعدهم من هؤلاء في اللغة والاعراب والتصريف ، ثم أخذوا من هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ، ولم يأخذوا عن حضرى ولا من سكان البراري ممن كان يجاور الأمم الأخرى ، ومن هنا رفضوا الأخد من لخم وجدام لجاورتهم أهل مصر ولم ماخذوا من قضاعة ولا من غسان ولا من اياد لمجاورتهم أهل الشام ، ولا من الذمر لجاورتهم اليونان ، ولا من بكر لمجاورتهم النبط والفرس ، ولا من عبد قيس ولا أزد عمان لخالطتهم الهند والفرس ، ولا من أهل اليمن لخالطتهم الهند والحبشة ، ولولادة الحبشة فيهم ، ولا من بني حذيفة وسكان النمامة ولا من ثقيف وسكان الطائف ، لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم ، بل رفضوا الأخذ من حاضرة الحجاز ، لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم ففسدت ألسنتهم (٥١)

<sup>(</sup>٥١) وانظر الاقتراح للسيوطي صغمة ٥٦٠

أما الكوفيون فقد قبلوا كل مسموع ، فأخذوا عن أهل الحضر ممن جاور المتحضرين من الأعراب ، فلم يبالغوا في التحرى والتنقيب حتى قيل :

انهم أفسدوا النحو بأخذهم عمن فسدت لغتهم ، وفي هذا يقول الرياشي ( ٢٥٧ ه ) البصرى : نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع ، وهؤلاء \_ يعنى أهل الكوفة \_ أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز (٥٢) .

ويقول أبو زيد ( ٢١٥ ه ) عن الكسائى ( ١٨٩ ه ) زعيم الكوفيين :

ثم سار الى بغداد فلقى أعراب الحليمات (٥٣) فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن ، فأفسد بذلك ماكان أخذه بالبصرة ٠

ثانيا: اختيار سلامة لغة المأخوذ عنه: كان البصريون يختبرون سلامة لغة من يشكون في أمره ممن سبق من القبائل الفصيحة ، ويروى ابن جنى في ذلك فيقول: ومن ذلك مايحكى أن أبا عمر وبن العلاء استضعف فصاحة أعرابي يسمى: أبا خيرة لما سأله فقال:

كيف تقول: استأصل الله عرقاتهم ؟ ففتح أبو خيرة الناء فقال له أبو عمرو: هيهات يا أبا خيرة لان جلاك (٥٤)، وما كان الكوفيون كذلك ٠

<sup>(</sup>٥٢) حرشة : جمع حارش : صائد الكلب ، والكواميخ جمع كامخ : نوع من الادام ، والشواريز : جمع شيراز : اللبن التّخين ·

<sup>(°7)</sup> قوم من زعانف العرب الذين الختل لسانهم ·

<sup>(</sup>٥٤) الخصائص ١/٤١٣،٠

ثالثا: التأكد من الثقات في صحة المروى: كان البصريون يتحرون عن الرواة فلا يأخذون الا برواية الثقات الذين سمعوا اللغة من الفصحاء عن طريق الحفظة والأثبات الذين بذلوا الجهد في نقل المرويات عن قائليها منسوبة اليهم ، أما الكوفيون فقد تساهلوا في التثبت من صحة المسموع وأمانة راويه وسلامة قائله ، فأخذوا عن حماد الراوية (١٥٠ هـ) وخلف الأحمر (١٨٠ هـ) وكلاهما متهم في روايته يصنع الشعر وينسبه الى غيره من الأقحاح (٥٥) ٠

وابعا: كمية المقيس عليه المنقول عن العرب: اشترط البصريون فيما ينقل عن العرب الكثرة الكاثرة فيقعدون على الأكثر والا فعلى السكثير والا فعلى القليل والا فعلى الأقل والا فعلى الأتلا والا فعلى النظائر والا فعلى النسباه والنظائر على النظائر اذا لم يتناقض مع الوارد، ولذا اعتبر سيبويه قياس فعولة بفعيلة في النسب اليها بحذف حرف المد وقلب الضمة فتحة وان لم يرد منها الا شنئي في النسب الى شنوءه، لأنه لم يرد مايخالفها (٥٦) فاذا ما خالف الوارد ما سبق من قياس أولوه أو اعتبروه شاذا أو نادرا يحفظ ولا يقاس عليه وقد ينكرونه أو يقولون أنه ضرورة، أما السكوفيون فلم يشترطوا للقياس كثرة كاثرة بل قاسوا على الشاهد الواحد ولو جاء مخالفا للكثرة المكاثرة المتفق على القياس عليها فما أوله البصريون أو اعتبروه شاذا أو ضرورة قبله المكوفيون وجعلوه مقيسا عليه ، يقول الأندلسي قبله المكوفيون وجعلوه مقيسا عليه ، يقول الأندلسي قبله المكوفيون وجعلوه مقيسا عليه ، يقول الأندلسي

 <sup>(</sup>٥٥) وانظر نشاة النحو للمرحوم الشيخ محمد طنطاوى صفحة ١٠٨٠
 (٢٥) وانظر الأشسوني ٤/١٨٦ والعبور الى همــزة الوصــل والقطع
 المحمد الشاطر صفحة ٦٦٠

<sup>(</sup>٥٧) هو القاسم بن الحمد بن الموفق بن جعفر الأنسداسي أبو محمد الدورقي النحوى وانظر البغية ٣٧٥ ٠

السكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصل جعلوه أصلا وبوبوا عليه بخلف البصريين بل كثيرا ماناطوا القاعدة بالقياس بدون رجوع الى مطلق شاهد أى على القاعدة نفسها ، ولذلك كثرة الأقيسة والقواعد عند السكوفيين ، واشتهر البصريون بأنهم أهل سماع أما السكوفيون فقد اشتهروا أنهم أهل قياس ، يقول الكسائى رئيس مدرسة السكوفة ،

#### انما النحو قياسيتبع وبه في كل أمر ينتفع

وليس معنى هذا أن البصريين لم يلجئوا الى القياس وأن السكوفيين لم يلجئوا الى السماع ، ولـكن لما تحفظ البصرى وتشدد في أقيسته تبعها للمسموع المعتمد عنده المقنن بضوابط وشروط سمى أهل سماع • ولما توسع المكوفي في القياس والمقيس عليه سمى أهل قيهاس حيث فتح ذراعيه لـكل مسموع ، ولذا قل الشاذ عند المكوفيين وكثر عند البصريين •

#### موقف البصريين مها خالف قواعدهم من الشعر:

بلغ من تقديس البصريين لقواعدهم أن خطئوا كثيرا من الشعراء ، وقد ظهر هذا في عهد الطبقة الثانية على يد عبد الله بن أبي اسحاق (١١٧ه) وتلميذه عيسى بن عمر (١٤٩ه) بل بلغ الحد الى أن خطئوا العربي الفصيح في مثل قول النابغة (١٨ ق ه):

فبت كانى ساورتنى ضنيلة من الرقش نى أنيابها السم ناقع(٥٨)

<sup>(</sup>٥٨) النظر الخزانة شاهد ١٥٥٠

حيث قال عيسى بن عمر أساء النابغة انما هو ناقعا ٠

بل هذا أبو عمرو بن العلاء الذى يقال عنه انه كان يتحرز عن تخطئة العربي يخطىء ذا الرمة ( ١١٧ هـ) في قوله :

حراجيج ماتنفك الا مناخة على الخسف أو نرمى بها بلدا قفرا

وذلك لأنهم قالوا: ان أفعال الاستمرار بمعنى الايجاب فلا يصح الاستثناء من خبرها (٥٩) ·

وقد ضاق الشعراء بهذا المنهج فهجوا النحاة ، يقول الكلبى (٦٠) ( ١٣٠ ه ) عن النحاة حينما عيب عليه بيت من شعره :

ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا

على أن تخطئة الأقحاح فيما خالف قواعد البصريين لم تكن من كل علماء البصرة بل من بعضهم كعيسى بن عمر ، وشيخه عبد الله بن استحاق من متقدمى البصريين دون غيرهما - غالبا - من معاصريهما ٠

فهذا هو يونس بن حبيب ( ١٨٢ هـ) وشيخه أبو عمرو كانا يتحرزان عن تخطئة العربى ويعتمدان قوله ويعتبرانه شاذا في القياس فصيحا في الاستعمال ، لكن البصريين المتأخرين بعد سيبويه اتخذوا موقف عيسى بن عمر وأبي

<sup>(</sup>٥٩) الخزانة شاهد ٧٣٦ مبحث الا ٠

<sup>(</sup>٦٠) هى عطية بن الأسود الكلبي ٠

اسحاق لهم منهجا في الوقت الذي اتخذ الكوفيون فيه موقف يونس وأبي عمرو لهم مذهبا ·

## أمثلة توضح لنا مظهر الخالف بين الدهبين: الكوفي والبصرى:

۱ ـ اشترط البصريون لعمل الوصف الاعتماد على نفى أو استفهام لفظا أو تقديرا ، ولما جاء على خلاف هذا قول حاتم الطائى ( ٤٦ ق ه ) :

خبیر بنو لهب فلا تك ملغیا مقالة لهبی اذا الطیر مرت

أولوه بأن خبير خبر مقدم ، وهو وصف يستوى فيه الافراد وعدمه وجعلوا ( بنو لهب ) مبتدأ مؤخرا ، لا فاعلا ، غهو على حد قوله تعالى :

« والملائكة بعد ذلك ظهير » (٦١) ٠

أما الكوفيون فلم يشترطوا هذا ، ولذا صح عندهم فاعلية (بنو لهب) بالوصف (خبير) مع كونه غير معتمد (٦٢) ،

٢ - أوجب البصريون تذكير الفعل مع جمع المنكر السالم، وتأنيشه مع جمع المؤنث السالم، وجوز الكوفيون التنكير والتأنيث، ولما جاء قوله تعالى « آمنت به بنو أسرائيل » (٦٣) على خلاف ما قال البصريون، وكذا قول عبدة بن الطبيب ( ٢٥ ه.) :

<sup>(</sup>١١) الطالق آية ٤٠

<sup>(</sup>۲۲) شرح البكآفية \_ /۸۷ مطبعة بيروت ٠

<sup>(</sup>٦٣) يونس آية ٩٠٠

فبكى بناتى شجوهن وزوجتي والظاعنون الى ثم تصدعوا

لجأ البصريون الى التأويل فقالوا: ان الجمعين لم يسلم فيهما بناء الواحد فأشبها جمع التكسير ولما أجاز الكوفيون هذا لم يحتاجوا الى التأويل (٦٤) ٠

٣ - منع البصريون نيابة الظرف والجار والمجرور مع وجود المفعول ، ولما جاء في القرآن المكريم وفي الشعر ذلك أولوه ، قال تعالى : « ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ، (٦٥)٠

وقال جرير:

ولو ولدت قفيزة جسرو كلب لسب بذلك الجرو الكلاما (٦٦)

اذ قال البصريون : إن النائب في الآية ضمير الجزا والبيت ضرورة ، أما الكوفيون فلم يؤولوا ذلك لقبولهم ایاه (۱۷) ۰

٤ ـ اشترط البصريون في التمييز وجوب التنكير، ولما جاء قول رشيد ابن شهاب المشكري:

رأيتك لما أن عسرفت وجوهنا صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو

<sup>(</sup>٦٤) شرح الكافية ٢/١٧٠ ٠

<sup>(</sup>٦٥) الجاَّثيـة آيةً ١٤ ٠

<sup>(</sup>٦٦) فقيزة أم جد القرزوق وانظر الخزالة شاهد رقم ٥١٠٠ (٦٦) شرح السكافية ١٥٨١٠ ٠

قالوا: انه ضرورة ، أما الكوفيون فقد قبلوه لتجويزهم مجيء التمييز معرفة (٦٨) ٠

٥ ـ اشترط البصريون في المؤكد أن يكون معرفة ، ولا ورد توكيد النكرة في قول عبد الله بن مسلم بن جندب الله ذلي :

لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب

أنكروا هذه الرواية وقالوا: ان الرواية الصحيحة: حولى ، وعلى فرض صحة هذه الرواية فالبيت ضرورة ·

أما الكوفيون فقد قبلوه ، لأنهم جوزوا تأكيد النكرة اذا كانت محددة كما هي هنا (٦٩) ٠

٦ ـ منع البصريون اظهار (أن) بعد (كي) ولما اعترض عليهم بقول الشاعر:

أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شها ببيداء بلقع

قالوا : ان قائله غير معروف أو ضرورة ، أما الكوفيون فقد قبلوه (٧٠) ٠

٧ ــ منــع البصريون عمل « أن » محذوفـة ، ولما ورد خلاف ماقرروا ، واعترض عليهم به في مثل قول العرب : خذ

<sup>(</sup>۱۸) شرح الكافية ۱/۲۲۳ ٠

<sup>(</sup>٦٩) شرح السكافية ١/٥٣٠ ٠

<sup>(</sup>٧٠) شرح المكافية ٢/ ٢٣٩ ٠

اللص قبل يأخذك ، وتسمع بالمعيدى خير من أن تراه ، وغير ذلك من الأمثلة ، قالوا : إن هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، أما الكوفيون فيجوزون ذلك ، يقول الرضى : وقد تنصب مضمرة شدودا ، والكوفيون يجوزون النصب عى مثله قياسا (٧١) ٠

٨ ـ قال البصريون: لا يجوز الفصل بين المتضايفين، ولما جاء على خلاف ما قالوا قوله تعالى : « وكمذلك زين لكثير من الشركين قتل أولادهم شركائهم » (٧٢) ببناء الفعل للمجهول ورفع قتل ونصب أولادهم وجر شركاتهم شنوذا هذه القراءة مع أنها سبعية ، ومثلها تماما قوله تعالى :

« فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله » (٧٣) في قدراءة نصب « وعده » وجر « رسله » لاضافة « مخلف » البها ، أما الكوفيون فقد أجازوا هذا ، لأن القراءة مها وردت (٧٤) ٠

٩ ــ قال البصريون لا يجوز العطف على الضمير الجرور الا باعادة الجار ولما وردت قراءة سيعية لابن عامر قوله تعالى : « واتقوا الله الذي تساطون به والأرحام » (٧٥) بجر الميم ضعفوها ٠

١٠ \_ جوز الكوفيون مجيء العدد من خمسة الى تسعة على فعال ومفعل ممنوعا من الصرف للوصفية والعدل مع أنه

<sup>(</sup>٧١) شرح الكافية ٢/٢٥١ ٠

۲۲۷) الاتعلام آیة ۱۳۷ .
 ۲۲۷) ابراهیم آیة ۲۷ .

<sup>(</sup>٧٤) شرح الكافية ٢٩٣/١ ٠

<sup>(</sup>٧٥) النساء آية ١٠

<sup>(</sup> م ٣ ـ الموجيز )

لم يرد عن العرب على ذلك الا من واحد الى أربعة ، ولكنهم قاسوا الباقى وتبعهم على هذا المبرد خاتم البصريين ، أما جل البصريين فقد منعوا ذلك لعدم المسماع ، يقول الرضى: والمبرد والكوفيون يقيسون عليها الى تسعة نحو خماس ومخمس وسداس ومسدس ، والسماع مفقود (٧٦) .

11 - جوز السكوفيون تثنية أجمع وجمعاء وتوابعهما قياسا على جمعهما وتبعهم في هذا الأخفش ، ولم يجز معظم البصريين ذلك لفقدان السماع ، يقول الرضى : وقد أجاز السكوفيون والأخفش لمثنى المذكر أجمعان ، أكتعاوان ، أبتعان ، ولمثنى المؤنث جمعاوان ، كتعاوان ، بصعاوان ، بتعاوان ، وهو غير مسموع (٧٧) .

۱۲ - أجاز الكوفيون المجزم بكيف ولو لم تتصل بها (ما)، ومنعه البصريون لعدم السماع قياسا، ولا يجوزه البصريون الا شذوذا (۷۸) •

۱۳ ـ يجوز الـكوفيون عطف المفرد بـ «لكن » بعد الايجاب قياسا على بل ويمنع ذلك البصريون ، لأنه غير مسموع : يقول الرضى : أجاز الـكوفيون مجىء «لكن » عاطفة للمفرد بعد الموجب أيضا نحو : جاء زيد لكن عمرو حملا على بل وليس لهم به شاهد (۷۹) .

(١٤) أجاز المكوفيون اضافة كذا الى مفرد أو جمع قياسا على العدد الصريح ولم يجز البصريون هذا لعدم

<sup>(</sup>٧٦) شرح الكافية ١/١١ ٠

<sup>(</sup>۷۷) شرح الكافية ١/٤٠

<sup>(</sup>٧٨) شرح السكافية ١/٤٣٢ ٠

<sup>(</sup>٧٩) شرح الكافية ٢/٧١٠ ٠

السماع ، يقول ابن هشام - فى سياق منع البصريين هذا : خلافا للكوفيين أجازوا فى غير تكرار ولا عطف أن يقال : كذا ثوب وكذا أثواب قياسا على العدد الصريح (٨٠) ٠

١٥ ــ والاسم الذى فيه التاء كطلحة لا يجمع جمع مذكر سالما عند البصريين وقد أجاز الكوفيون جمعه ٠

17 ـ لم يقف الخلاف عند القواعد بل شمل الدلولات العلمية والعوامل العلية والتوجيهات ، فما يسميه البصرى مجرى وغير مجرى عند السكوفى ، وواو المعية عند البصرى ظرفا يسميه السكوفى صفة ، أو محلا ، وما يسميه البصرى حرف جر يسميه السكوفى حرف اضافة والجر عند البصرى خفض عند السكوفى ، والمصروف وغير المصروف عند البصرى واو الصرف عند السكوفى ، وضمير الشأن عند البصرى ضمير مجهول عند السكوفى ونحر ظمآن ونشوان وعثمان ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون عند السكوفى ولشبه بألف التأنيث المدودة فى مثل حمراء وخضراء عند البصرى .

والاسم مشتق من السمو عند البصرى ، ومن الوسم عند السكوفى ، والفعل مشتق من المسدر عند البصريين ، والمصدر مشتق من الفعل عند السكوفيين !

وهكذا والأمشلة على ذلك كثيرة من أراد الجولان فيها فليرجع الى كتاب الانصاف لكمال الدين بن الأنبارى ( ٥٧٧ هـ ) « وبعد » •

فهذه هي الظاهرة العامة لنهج كل من الفريقين وظواهر الخلاف بينهما وان خولفت هذه الظاهرة أحيانا فهذا بصرى

<sup>(</sup>٨٠) انظر حاشية الدسوقي على مغنى البيب ١/١٩٩٠ -

يقول بمذهب المكوفى وهدا كوفى يتمسك بقول البصرى ، فالأخفش وهو بصرى نراه عول كثيرا على مسائل المكوفيين كما كان كذلك أبو زيد الأنصارى ، وابن جنى كثيرا مارجح فى محتسبه مذهب المكوفيين اذا رأى الحق معهم وفى أيديهم ، والمكسائى يخالف فى بعض أرائه المكوفيين ويوافق البصريين والأمثلة على ذلك كثيرة مبثوثة فى كتب المتفسير والتراجم والمؤلفات النحوية ،

# الأدوار التي مرت بها نشأة النحو:

لقد شاء الله للبصرة أن تنفرد برعاية صرح النحو زهاء قرن من الزمان قبل أن تشترك معها المكوفة ، اذ كان علماء المكوفة مشعولين حتى منتصف القرن الشانى الهجرى ميقراءات القرآن ورواية الشعر والأخبار ، وقلما نظروا فى قواعد النحو الا قليلا من أساتذتها ممن تتلمذوا على نحاة المصرة !

يقول ابن سلام ( ٢٣٢ ه ) (٨١) : وكان لأهل البصرة في العربية قدمة وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية (٨٢)

ويقول ابن النديم ( ٤٣٨ ه ): انما قدمنا أهل البصرة أولا ، لأن علم العربية عنهم أخذ (٨٣) ومهما قيل فان أهل الكوفة لم يفتهم الاشتراك في هذا العمل الضخم ، اذا اتخذوا البصرة متتلمذا لهم حنى يسر الله لهم من ثماره النصيب الأوفى ، فاشترك علماؤها مع علماء البصرة في

<sup>(</sup>٨١) هو محمد بن سالم الجمحى ٠

<sup>(</sup>٨٢) طبقات ابن سلام صفحة ١٢٠

<sup>(</sup>٨٣) القهرست لاين النديم صفحة ٩٦٠

النهوض به من عهد الخليل بن أحمد ( ١٧٥ م ) شيخ الطبقة الثالثة من البصريين وأبي جعفر الرؤاسي ( ١٨٥ ه ) شيخ الطبقة الأولى من المكوفيين ، وعندئذ طفق علماء المصريين يتنافسون طبقة طبقة في الظفر بقصب السبق في هذا الميدان حتى نمت أصوله واكتملت لبناته وعناصره ، وما استهل العصر العباسي الأول الا وهو يدرس دراسة واسعة النطاق فسيحة الميادين في البصرة والمكوفة ، ولم ينقض النطاق فسيحة الميادين في البصرة والمكوفة ، ولم ينقض عذا العصر الا وقد كمل وأوفي على الغاية في بغداد قبل تمام القرن الثالث الهجري ، ومن هنا نشأ الذهب البغدادي، وكانت غايته في غالب الأمر الترجيح بين المدهبين البصري والمكوفي ، وان كانت له بعض الآراء التي انفرد بها كما سيأتي ، ثم انتشر نور هذا العلم وشع في أرجاء الحواضر الاسلامية في الأندلس والشام ومصر ، وكان في كل منها علماء بارعون مؤلفون في هذا العلم لم يتطرفوا عائبا

وأيا كان فلقد درج مؤلفو الطبقات الى تقسيم الأسوار التى مر بها النحو الى أربعة أدوار كما قسموا كل دور الى طبقات ، فكان للدور الأول طبقتان انفردت بهما البصرة ، وللشانى ثلاث طبقات اشتركت الكوفة مع البصرة فيهن ، وللشالث طبقتان مشتركتان أيضا ثم نحأ نحاة بغداد منحاة الترجيح ·

ومن هنا نعرف أن للبصرة سبع طبقات وللكوفة خمسا ، وأنه يقابل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من البصريين الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ، على الترتيب من الكوفيين : وهاك الحديث عن كل دور وطبقاته وبعض علمائه المشهورين، وذلك بعد حديث موجز عن أبى الأسود الدؤلى .

## أبو الأسود الدؤلي

تتحدث كتب الطبقات عن أدوار نشأة النحو وطبقاته جاعلة أبا الأسود رأسا لهذه الطبقات فلا تدخله فيها وان ترجموا له ، لذا نسلك السبيل الذي سلكوا وننهل مما نهلوا فنقول :

أبو الأسود الدؤلى ( ٦٧ ه ) هو ظالم بن عمرو بنسفيان ابن جندل بن يعمر بن حليس بن نفاثة بن عدى بن الديل ابن بكر بن كنانة (١) كان حليما حازما وشاعرا متقنال للمعانى وهو القائل:

وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه وما كل مؤت نصحه بلبيب

ولكن اذا مااستجمعا عند صاحب فحق له من طاعة بنصيب

ومن شعره أيضا:

وما طلب المعيشة بالتمنى

ولكن ألق دلوك في الدلاء

تجيء بملئها طورا وطورا

تجىء بحمأة وقليك ماء

<sup>(</sup>١) وقع في اسمه ونسبه خلاف كثير وانظر البغية ٢٧٤ ٠

وقد روی عن عمر ( ۲۳ ه ) وعلی ( ۶۰ ه ) وابن عباس ( ۱۸ ه وأبی ذر ( ۳۲ ه ) وغیرهم ، وروی عنه یحیی بن یعمر ، وصحب علی بن أبی طالب وشهد معه صفین ثم قدم علی معاویة ( ۲۰ ه ) فاكرمه وأعظم جائزته ، وولی فضاء البصره ۰

وقد تزوج من بنى قشير فى البصرة ، ولكنهم كانوا برجمونه بالليل لشدة محبت لعلى \_ رضى الله تعالى عنه \_ وأهل بيت ، فاذا أصبح الصباح ، وذكر رجمهم اياه ، قالوا ان الله يرجمك ! · فيقول لهم : تكذبون ، ولو رجمنى الله أصابنى ، ولكنكم ترجمون غلا تصيبون وفى ذلك يقول :

يقول الأردلون بنو تشير طوال الدمر لا تنسى عليا ؟

فقلت لهم فكيف يكون تركى من الأعمال ما يحصى عليا

أحب محمدا حبا شديدا وعمزة والوصيا

بنو عم النبى وأقربوه أحب الناس كلهم اليا

فان يك حبهم رشدا أصبه وفيهم أسوة ان كان غيال

فكم رشدا أصبت وحزت مجدا تقام الشاريا الشاريا الشاريا المساعد وتكاد الآراء ــ كما سبق ـ تجمع على أن له النصيب الأول في وضع النحو ، ويكفيه شرفا خالدا أنه أول من نقط المصحف وهو معدود في التابعين والفقهاء والمحدثين والشيعراء والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحاة والحاضري الجواب ، والشيعة ، والبخاد والصلع الأشراف والبخر الأشراف وتوفى رحمه الله سنة ( ٦٧ ه ) في الطاعون الجارف (١) ٠

<sup>(</sup>۱) وانظر نزهة الألباء للكمال الدين بن الانبارى ٦ وطبقات النجويين لزبيدى ١٣ والمؤتلف والمختلف للأمدى ٣٨٠ ٠

## الدور الأول: دور الوضع والتكوين

يؤرخ العلماء لهذا الدور – بعد أبى الأسود بنصر بن عاصم الليثى ( ٨٩ ه ) الى عهد الخليل بن أحمد المرهودى ( ١٧٥ ه ) وهذا الدور بصرى خالص وبرز فيها طبقتان من علماء البصرة وهاكهما :

## الطبقة الأوتي

تبدأ من عهد نصر بن عاصم ( ۸۹ ه ) الى يحيى بن يعمر ( ۱۲۹ ه ) وأشهر علمائها :

۱ ــ نصر بن عاصم الليثى ( ۸۹ هـ ) كان فقيها عالى بالعربية فصيحا ، ويعد م نقدماء التابعين ، أخذ القرآن والنحو عن أبى الأسود ، ولذا كان يسند اليه ، وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء ، وكان يرى رأى الخوارج ثم ترك ذلك ، توفى سنة ( ۸۹ هـ ) (۱) •

٢ ـ عنبسة الفيل (بعيد ١٠٠ه) (٢) بن معدان مولى مهرة بن حيدان أخذ النحو عن أبى الأسود الدؤلى ، وكان من أبرع الآخذين عنه ويذكرون في سبب تلقيب بالفيل أن عبد الله بن عامر (٥٩هم) كان له فيل بالبصرة ، وقد استكثر النفقة عليه ، فأتاه معدان أبو عنبسة فقال : ادفعه الى وأكفيك المؤتة ، وأعطيك عشرة دراهم كل يوم فدفعه اليه

<sup>(</sup>١) البغية ٤٠٣ وانباه الرواه ٣٤٣/٣ ونزهة الآلباء ١٥٠

<sup>(</sup>۲) لم اعثر على وقاته فيما وقع بين يدى من مراجع ٠

وأوفى بما قال ، بل انه كان يربح من ورائه ربحا استطاع أن يبنى به قصرا فلذا لقب أبوه بهذا اللقب ثم انسحب عليه هو (٣) ٠

وقد كان عنبسة من رواة الشعر ، ويحكى أنه روى لجرير ( ١١٠ هـ ) شعرا فضله فيه على الفرزدق ( ١١٠ هـ ) وبلغ الفرزدق ذلك فقال يهجوه :

لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوى على القصائدا

ويروى أن بعض عمال البصرة سأل عنبسة عن هذا البيت ، وعن الفيل ، فقال عنبسة : لم يقل ( الفيل ) وانما قال ( اللؤم ) فقال لعنبسة : ان أمر تفر منه الى اللؤم لأمر عظيم !

هذا وقد ذكره الزبيدى في الطبقة الثانية من نحاة البصرة كما ذكر نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر كذلك من نحاة الطبقة الثانية •

٣ ـ عبد الرحمن بن هرمز ( ١١٧ ه ) مدنى تابع أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس ( ٦٨ ه ) وأبى هريرة ( ٥٩٩ ) وأخذ عنه نافع بن نعيم ( ١٦٩ ه ) وقد قيل انه أول من وضع العربية ، والسبب في هذا القول أنه أخذ عن أبى الأسود الدؤلى وأظهر هذا العلم بالدينة فكان أول من أظهره بها وكان من أعلم الناس بالنحو وأنساب قريش ، وما أخذ أمل المحدينة النحو الا منه ، ولا نقلوه الا عنه ، وروى أن مالك ابن أنس ( ١٧٩ ه ) أمام دار الهجرة ـ رصى الله عنه ـ اختلف الى عبد الرحمن بن هرمز في هذا العلم (٤) .

<sup>(</sup>٣) رويت القصة برواايات أخرى ٠

<sup>(</sup>٤) وانظر انباه الرواة ٢/٣٧١ ٠

٤ ـ يحيى بن يعمر العدوانى (١٢٩ هـ) ويكنى أبا سليمان ، وهو رجل من بنى عدوان بن قيس بن عيلان من مضر ، كان عالما بالعربية والحديث ، ولقى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن وغيره من الصحابة ، وهو من التابعين من القراء من أهل البصرة ٠

وقد تقدمت قصته مع الحجاج حيث نبهه على خطئه في سورة التوبة حيث كان يرفع « أحب » (٥) مع أنه خبر كان، ويروى أن الحجاج قال له : طول لحيتك أرفعك وكان طويل اللحية - فقال له رجل ممن حضر بالمجلس من منافقي الولاة ممن يتقربون اليهم أيها الأمير : حدثني كعب الأحبار (٣٢ هـ) انه مكتوب في بعض الكتب ان اللحية مخرجها من الدماغ فمن تفرط لحيته في طولها يخف دماغه ، ومن خف دماغه قل عقله ، ومن قل عقله كان أحمق ، والأحمق لا يسمع عنه ، فقال الحجاج ليحيى : لا تساكني ببلد أنا فيه ونفاه الي خراسان وبها يزيد بن المهلب (١٠٢ هـ) فكان عنده ،

وروى أن يزيد هذا ولى يحيى القضاء بخراسان ، فقال له يوما : هل تشرب النبيذ فقال : ما أتركه فى صباحى ومسائى ، فقال له : أنت ونبيذك ، وعزله عن القضاء (٦) ٠

#### منهج هذه الطبقة وأثرها:

كان منهج هذه الطبقة مبسطا ، اذ وضع أبو الأسود القواعد العامة في الأبواب التي سبقت الاشارة اليها مقصورة على السماع ، ولم تصلنا عن هذه الطبقة كتب

<sup>(</sup>٥) التوبة آية ٢٤٠

<sup>(</sup>٦) نزهة الألباء صدفحة ١٦ وطبقات النحويين والغويين ٢٢ والبغية ٤١٧ ٠

منظمة ممكن الاعتماد عليها ، وقد قام فيها نصر بن عاصم منظمة معد عبد الملك بن مروان ـ باعجام المصحف بالنقط المعروفة الآن بعد أن أصلح من النقط التى وضعها أبو الأسود لتدل على جهة الصوت ، وذلك بتحويلها الى الحركات العروفة فحلت نقط نصر بن عاصم محل نقط أبى الأسود وتحولت نقط أبى الأسود الى ضمة أو ضمتين أو فتحة أو متحتين أو كسرة أو كسرتين الى الآن وحتى يرث الله الأرض ومن عليها •

#### الطبقة الثانية من الدور الأول

تبدأ هذه الطبقة من عهد عبد الله بن أبى اسحاق ( ١١٧ هـ ) الى عهد أبى عمرو بن العلاء ( ١٥٤ هـ ) وهاك أشهر من اخترنا من علمائها:

۱ – عبد الله بن أبى اسحاق الحضرمى ( ۱۱۷ ه ) هو أبو بحر عبد الله بن أبى اسحاق الحضرمى امام فى القراءة والعربية كان شديد التجريد للقياس من أبى عمرو ، وكان أبو عمرو أوسع علما بكلام العرب ولغاتها وغريبها ، يروى أن بلال بن أبى بردة ( ۱۲۱ ه ) بن أبى موسى الأشعرى جمع بينهما ، قال أبو عمرو : فغلبنى ابن أبى اسحاق يومئذ بالهمز فنظرت فيه بعد ذلك ، ويقال : ان ابن أسحاق أول من علل النحو وسئل يونس بن حبيب عن ابن أبى اسحاق فقال : هو والنحو سمواء أى هو الغاية فيه ،

وروى عن يونس أنه قال : كان أبو عمرو أشهد تسليما للعرب ، وكان عبد الله بن أبى اسحاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب •

وكان موالى بن أبى اسحاق مواليا ، وهم حلفاء بنى عبد شمس بن عبد مناف وكان ابن أبى اسحاق يرد كثيرا على الفرزدى ويتكلم فى شعره ، اذ عابه فى قوله ٠

ومر زمان يا ابن مروان لم يدع من اللال مسحتا أو مجلف

اذ قال للفرزدق: بم رفعت أو مجلف؟ فقال: له بما يسؤك وينوك ، علينا أن نقول ، وعليكم أن تتأولوا ، ثم قال هاجيا عدد الله:

ولو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا

فقال له ابن أبى اسحاق : ولقد لحنت أيضا فى قولك « مولى مواليا » وكان ينبغى أن تقول : مولى موال •

هذا وقد قرأ ابن أبى اسحاق على يحيى بن يعمر ، كما قرأ هو وأبو عمرو بن العلاء على نصر بن عاصم وكانا رفيقين وكان هو وأبو عمرو وعيسى بن عمر فى وقت واحد ، وتوفى قبلهما بالبصرة سنة (١١٧ه) أيام هشام بن عبد الملك (٧) •

٢ ـ عيسى بن عمر ( ١٤٩ هـ) هو مولى خالد بن الوليد المخرومى ، نزل فى ثقيف وهو معدود من قراء البصرة ونحاتها ، أخذ عن ابن أبى اسحاق هو وابن عمرو بن العلاء، وعنه أخذ الخليل بن احمد ، وله فى النحو أكثر من سبعين مؤلفا .

<sup>(</sup>٧) نزهة الألباء ٨٨ وانباء الرواة ٢/٤٠١٠

وكان عيسى بن عمر صاحب تقعير في كلامه باستعمال الغريب فيه وفي قراءته وكان يطعن على العرب فقد طعن على النابغة قوله:

فبت كأنى ساورتنى ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع(A)

اذ قال أساء النابغة ، ووجهها أن يكون السم ناقعا ، وكان عيسى ينزع الى النصب ماوجد لذلك سبيلا ، فكان يقرأ « أطهر » بالنصب فى قوله تعالى : « هؤلاء بناتى هن أطهر لكم » (٩) وهو مخالف لما عليه جميع النحويين • وفد أنكرها أبو عمرو بن العلاء عليه قائلا له : كيف تقول: هؤلاء بنى : هم ماذا ؟ قال : عشرين رجلا \_ فأنكرها عليه •

وكان عيسى وأبو عمرو يقرآن « يا جبال أوبى معه والطير » (١٠) بفتح الراء ـ ، ولكنهما يختلفان فى التأويل، فكان عيسى يقول : على النداء كما تقول : يا زيد والحارث لما لم يمكنه : يا الحارث ، وقال أبو عمرو : لو كان على النداء لكان رفعا ، ولكنه على اضمار : وسخرنا الطير لقوله على أثر هذا : « ولسليمان الريح » •

٣ ـ أبو عمرو بن العلاء (١٥٤ هـ) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني النحوى القارىء أحدد القراء السبعة الشهورين اختلف في اسمه على واحد وعشرين

<sup>(</sup>٨) كان عيسى يختار السم والشهد بضم القاء ويقول علوية بضم الأول نسبة الى العالمية على غير قياس والعوالى أماكن بأعلى المدينة • (٩) هود آية ٧٨ والنصب على الحال لأنه عماد والنظر القرطبي ٩/٧٧ •

<sup>(</sup>۱۰) سبأ آية ۱۰

قولا أصحها « زبان » والدليل على ذلك ما روى أن الفرزذق جاء معتذرا من أجل هجو بلغه عنه فقال له أبو عمرو:

مجـرت زبان ثم جئت معتـذرا من مجر زبان لم تهجـو ولم تدع

وقد أخذ النحو عن نصر بن عاصم الليثى وقرأ القرآن على سعيد بن جبير ( ٩٥ هـ) ومجاهد ( ١٠٤ هـ) وروى عن أنس بن مالك ( ٩٣ هـ) وأبى صالح السمان ( ١٠١ هـ) (١١) وأخذ عنه يونس بن حبيب والخليل بن أحمد واليزيدى وغيرهم .

روى عنه أنه قال: مارأيت أحدا قط أعلم منى ، وقد مضى أنه كان أكثر تسليما للعرب ·

وكانت دفاتره مل بيته الى السقف ، فلما تنسك أحرقها • وكان نقش خاتمه :

وان امرأ دنياه أكبر همه لستمسك منها بحبل غرور

قال سنفيان بن عيينه ( ١٩٨ ه ) رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله قد اختلفت على القراءات فبقراءة من تأمرني ؟

فقال بقراءة أبى عمرو بن العلاء ، توفى رحمه الله سنة ( ١٥٤ هـ ) في خلافة المنصور (١٢) ٠

<sup>(</sup>۱۱) هو ذاكون بن أبي صالح السمان وانظر تهذيب التهذيب ٢١٨/٣ (١١) نزهة الألباء ٢٤ طبقات النحوين ٢٨٠٠

# منهج هذه الطبقة وأثرها:

- ١ نهجت هذه الطبقة منهج الاستنباط واستعمال القياس
   فوضعت كثيرا من أصول النحو ومسائله •
- ٢ ـ لـكن اقتصرت مباحثهم \_ غالبـا \_ على البحث في أواخر الكلمات ، لأنها هي التي انتشر وشاع فيها اللحن كما سبق .
  - ٣ ـ دون أصحاب هذه الطبقة مباحثهم في مؤلفات ٠
- ٤ امتزجت مباحث النحو فيها بمباحث اللغة والأدب وغيرهما من فروع اللغة ٠
- عن علماء هذه الطبقة تلقى رؤساء أهل السكوفة النحو، فلقد ذهب أبو جعفر الرؤاسى ( ١٨٥ هـ) الى البصرة فأخذ عن عيسى بن عمر ، وأبى عمرو بن العلاء ، ثم رجع الى السكوفة ، فنشر علمه هناك كما أخذ عنهم السكسائى ( ١٨٩ هـ) الدى يعتبر المؤسس الحقيقى للدرسة السكوفة بعد أن تعلم النحو من علماء البصرة، كالخليل بن احمد ويونس بن حبيب وغيرهما .

# الدور الثاني دور النمو والنشوء والارتقاء

يعتبر هذا الدور مشتركا بين المدرستين البصرية والسكوفية ، ويبدأ من عهد الخليل ( ١٧٢ ه ) (١) امام الطبقة الثالثة البصرية وأبى جعفر والرؤاسى امام الطبقة الأولى السكوفية ، وفي هذا الدور ثلاث طبقسات لسكل من البصريين والسكوفيين الثالثة والرابعسة والخسامسة للبصريين ، والأولى والثانية والثالثة للسكوفيين ، وهاك الحديث عن كل طبقة من الفريقين وأشهر علمائها:

## أولا \_ الطبقة الثالثة البصرية:

تبدأ هذه الطبقة من عهد الأخفش الأكبر ( ۱۷۲ ه ) الى عهد يونس ( ۱۸۲ ه ) ومن أشهر علماء هذه الطبقة من يأتى :

١ \_ الأخفش الأكبر ( ١٧٢ ه ) أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد الأخفش الأكبر أحد الأخافشة الشالثة المشهورين ، وسادس الأخافش الأحد عشر (٢) كان اماما في

( م ٤ ـ الموجــز )

<sup>(</sup>۱) هذا التاريخ تقريبي وهو مانرجحه فقد زيد على ذلك أو ينقص قليلا ٠

<sup>(</sup>۲) والأوسط سعيد بن مسعدة ، والأصغر على بن سليمان وسيأتيان ، والزابع أحمد بن عمران ، واللخامس : أحمد بن محمد الموصلى ، والسادس خلف بن عمر ، والسابع عبد الله بن محمد والمثامن عبد العزيز بن احمد والتاسع على بن المغربي الشاعر والعاشر على بن اسماعيل الفساطمى والتحادي عشر هارون بن موسى بن شريك .

العربية لقى الأعراب وأخذ عنهم كما أخذ عن أبى عمرو وطبقته .

وأخذ عن سيبويه ( ٨٠ هـ) والكسائى ( ١٨٩ هـ) وأبو عبيدة ( ٢٠٩ هـ) وكان دينا ورعا ثقة ، وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت وما كان الناس يعرفون ذلك قبله ، وانما كانوا اذا فرغوا من القصيدة فسروها (٣) ٠

٢ – الخليل بن احمد ( ١٧٢ ه ) هو أبو عبد الرحمن بن احمد بن عمرو بن تميم الفرهودى نسبة الى فراهيد اليمن، ولم يسم أحد بأحمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والد الخليل ، وكان الخليل ذكيا فطنا شاعرا ، وهو أول من استخرج العروض – كما قيل – وحصر أشعار العرب ، وعنل أول كتاب العين المعروف الشهور الذى به يتهيأ ضبط اللغة وقد أكمل هذا المكتاب بعده .

كان الخليل من الزهاد في الدنيا والمنقطعين الى الله تعالى ، أرسل اليه سليمان بن على ( ١٤٢ هـ ) والى الأهواز، يطلب الشخوص اليه لتأديب أولاده فأخرج الخليل الى الرسول خبزا يابسا وقال : ماعندى غيره ، ومادمت أجده فلا حاجة في سليمان ، فقال الرسول : فماذا أبلغه عنك، فأنشأ يقول :

أبلغ سليمان أنى عنه فى سعة وفى غنى غير أنى لست ذا مال

حى بنفسى أنى لا أرى أحدا.

يموت هـزلا ولا يبقى على حال

<sup>(</sup>٣) نشأة النص ٦٠ واليغية ٢٩٦٠

كان الخليل أستاذا لسيبويه ، وعامة حكاية سيبويه في كتابه عنه ، وكلما قال سيبويه : « وسألته ، أو « قال » من غير أن يذكر قائله فانه يعنى الخليل •

ومن كلام الخليل: ثلاثة تنسيني المصائب: مر الليالي والمرأة الحسناء، ومحادثات الرجال •

وله من المؤلفات غير كتاب العين كتاب العروض، والشواهد، والنقط، والشكل وفائت العين، وكتاب الايقاع ٠

ويقال: انه توفى سنة ( ١٧٥ ه ) وله أربعة وسبعون عاما ، ويذكرون فى سبب وفاته أنه قال: أريد أن أعمل نوعا من الحساب تمضى به الجارية الى القاضى فلا يمكنه أن يظلمها ، فدخل المسجد وهو يعمل فكره فصدمته سارية وهو غافل فانصرع فمات ٠

رآه أحد الصالحين في النوم ، فقال له : ما صنع الله بك ؟ قال : رأيت ما كنا فيه لم يكن شيئا ، وما وجدت أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله أكبر · رحمة الله عليه ·

٣ ـ يونس بن حبيب ( ١٨٢ ه ) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبى الولاء ، من أكابر النحويين ، أخذ عن أبى عمرو بن العلاء وسمع من العرب كما سمع من قبله، وأخذ عنه سيبويه فحكى عنه في كتابه كثيرا كما أخذ عنه الكسائي والفراء :

<sup>(</sup>٤) نزهة الألباء ٢٤٣ وطبقات النمويين ٤٣٠

كانت له مذاعب واقيسة تفرد بها ، وكانت طقته بالنادية، بالنادية من المداد العربية وفصحاء الأعراب والبادية، ومان يكثر من انشاد قول حسان ( ٥٤ ه ) :

# رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم

وروی خلاد بن یزید ( ۲۲۱ ه ) فقال : قال یونس : ثلاثة والله اشتهی ان أمکن من مناظرتهم یوم القیامة : آدم علیه السلام ، فاقول له : قد مکنك الله تعالی من الجنة ، وحرم علیك الشجرة فقصدتها حتی طرحتنا فی هذا المكروه ، ویوسف علیه السلام فأقول له : کنت بمصر وأبوك یعقوب بكنتان ، وبینک وبینه عشر مراحل ، یبکی علیك حتی ابیضت عیناه من الحزن ولم ترسل الیه : أنی فی عافیه وتریحه مما كان فیه ، وطلحة والزبیر - رضی الله تعالی عنهما - فأقول لهما : ان علی بن أبی طالب - رضی الله عنه - بایدتهاه بالدینة وخالفتماه بالعراق ، فأی شیء أحدث ؟! نمونی رونس بن حبیب سخة ( ۱۸۲ ه ) قیل : وقد جاوز نمونی بتروج (۵) .

## شنيا - الطبقة الأولى من الكوفيين:

يتابل الطبقة الثالثة من البصريين الطبقة الأولى من السكوفيين ، ومن أشهر علمائها :

۱ ـ أبو جعفر الرؤاسى ( ۱۷۵ ه ) وهو أبو جعفر محمد ابن الحديث الرؤاسى ابن أخىمعاذ الهراء، وبسمى بالرؤاسى،

<sup>(</sup>٥) البغيــة ٢٦٦ ٠

لـ كبر رأسه وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو، كان أستاذا للـ كسائي والفراء، وكان رجلا صالحا ·

يروى عنه أنه قال: أرسل الى الخليل بن احمد يطلب كتابى فبعثته اليه فقرأه ووضع كتابه •

واذا قا لسيبويه في كتابه: وقال السكوفي: فانما يعنى الرؤاسي يقول المبرد: عرف الرؤاسي بالبصرة، وقد زعم بعض الناس أنه صنف كتابا في النحو فدخل المبدرة ليعرضه على أصحابنا فلم يلتفت اليه ولم يجرؤ على افلهاره ليا سمع كلامهم، ومن تصانيفه: كتاب الفيصل، ومعادى القرآن، وكتاب الوقف والابتداء السكبير والصغير، وكتاب في الجمع والافراد (٦).

۲ ـ معان الهراء (۱۸۷ ه) هو معان بن مسام الهراء ،
 نسبة للأثواب الهروية ، لأنه كان يبيعها ، وهو عم أبى جعنر الرؤاسى ، ولد فى أيام يزيد بن عبد الملك (۱۰۱ ه) (۷)
 وعاش الى أيام البرامكة ، وولد له أولاد فماتوا كلهم وهو باق ، ولم يعرف عنه مصنف .

أخذ عن الكسائى ، وتوفى فى السنة التى نكب فيها البرامكة ( ١٨٧ ه ) فى خلافة الرشيد (٨) •

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على وفاته بالتحديد ولعله توفى فى العقد السابع من القرن الثاني الهجرى وانظر هدية العارفين ٧/٦٠

<sup>(</sup>٧) بويع يزيد بالخلافة عام (١٠١ هـ) وتوفى عام (١٠٥ هـ) ٠

<sup>(</sup>٨) وانظر نزهة الألباء ٥٢ وطبقات النحويين ١٢٥٠٠

#### ثالثا ـ الطبقة الرابعة البصرية:

تبدأ هذه الطبقة من عهد سيبويه ( ١٨٠ هـ ) الى عهد أبى زيد الأنصارى ( ٢١٥ هـ ) ومن أشهر علمائها :

۱ ـ سيبويه ( ۱۸۰ ه ) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، ولد بقرية من قرى شيراز يقال لها : البيضاء من عمل فارس ، وكان مولى لبنى الحارث بن كعب بن عمرو بن علة ابن خالد بن مالك بن أدد ،

وسیبویه: فارسی معرب ، اذ معنی سی: ثلاثون ، و « بویه » معناها رائحة فکأنه فی المعنی ثلاثون رائحة، وقد کان د فیما یقال د حسن الوجه ، وکانت أمه ترقصه بذلك فی صغره وقیل غیر هذا ٠

ويذكرون في سبب تعلمه النحو أنه قدم من البصرة ليكتب الحديث فلزم حلقة حماد بن سلمة ( ١٦٧ هـ ) فبينا هو يستملي على حماد قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس من أصحابي الا من لو شئت أخذت عليه ليس أبا الدراء ( ٣٢ هـ ) (١٣) ٠

فقال سيبويه: ليس أبو الدراء، حيث ظنه اسم ليس، فقال حماد: لحنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، وانما « ليس » ها هنا استثناأ ، فقال سيبويه: سأطلب علما لا تلحننى فيه فلزم الخليل فبرع وقيل: جاء سيبويه الى حماد بن سلمة ، فقال : أحدثك هشام بن عروة ( ١٤٦ ه.) عن أبيه ( ٩٣ ه.) في رجل رعف بفتح الراء وضم العدن في الصلاة ؟

<sup>(</sup>٩) توفى فى خلافة عثمان ـ رضى الله تعسالى عنسه ـ والنظر الاستيعاب ٦٤٣ ٠

فقال حماد: أخطأت، انما هو رعف بهنت الراء والعين فانصرف الى الخليل، فشكا مالقيه من حماد، فقال له الخليل: صدق حماد، ومثل حماد يقول هذا، ورعف بضم العين لغة ضعيفة والصحيح رعف بفتحهما ومهما قيل في السبب فان سيبويه يشتهر بكتاب قرآن النحو، ومعظم مافي كتابه أخذه عن الخليل ويونس والأخفش الكبير وعيسى بن عمر •

قيل ليونس بعد موت سيبويه: ان سيبويه ألف كتابا فى ألف ورقة من علم الخليل ، فقال: ومتى سمع سيبويه هذا كله من الخليل! جيئونى بكتابه ، فلما رآه قال: يجب أن يكون صدق فيما حكاه عن الخليل كما صدق فيما حكاه عنى •

وكا نالمبرد يقول ـ لن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه ـ مل ركبت البحر ؟ تعظيما ، واستصعابا لما فيه ·

وقال بعض علماء عصره: كنت عند الخليل فأقبل سيبويه ، فقال: مرحبا بزائر لا يمل ، وما سمعت الخليل يقولها لغيره ٠

وقال الجرمى ( ٢٢٥ هـ ) في كتاب سيبويه ألف وخمسون بيتا ، سألته عنها فعرف ألفا ، ولم يعرف الخمسين •

وقد اختلف في سنة وفاته فقيل سنة ( ١٨٠ هـ) وقيل في سنة ( ١٦١ هـ) ٠

وقيل سنة (١٨٨ ه) ، وقيل في سنة (١٩٤ ه) ، وسنه لم يجاوز النيف والثلاثين ، وقيل جاوز الأربعين ، وقيل غیر ذلك ، ولكن نرجح أنه توفى سنة ( ١٨٠ هـ) لأن يونس ترفى سنة ( ١٨٠ هـ) وقد سئل يونس بعد موت سيبويه عما فى كتابه مما أخذه عنه كما تقدم قريبا .

وتذكر كتب التراجم انه توفى اثر المناظرة التى كانت بينه وبين الكسائى ويجدر بنا فى هذا المقام أن نورد هذه القصة كما رواها الفراء ٠

يقول الفراء: قدم سيبويه على البرامكة فعزم يحيى بن خالد (١٩٠ ه) على الجمع بينه وبين الكسائي ، فجعل لذلك يوما ، فلما حضر تقدمت أنا والأحمر فدخلنا فاذا بمثال في صدر الجلس، فقعد عليه يحيى ، وقعد على جانب الشال جعفر ( ۱۸۷ ه ) والفضل ( ۱۹۳ ه ) ومن حضر بحضورهم ، ثم حضر سيبويه فأقبل عليه الأحمر ( ١٩٤ ه ) فيمأله عن مسألة فأجاب فيها سيبويه فقال له: أخطأت ، ثم سأله ثانية فأجابه ، فقال : أخطأت ، ثم سأله عن ثالثة فأجابه ، فقال أخطأت ، فقال سيبويه : هذا سوء أدب ، ويستمر الفراء فيقول: فأقبلت عليه فقلت: ان في هذا الرجل جدا وعجلة ولكن ما تقول فيمن قلل : هؤلاء أبون ومررت بأبين ، كيف تقول على مثال ذلك من وأيت أو أويت ؟ فقدر وأخطأ ، فقلت له : أعد النظر ، فقدر فأخطأ ، فقلت : أعد النظر ، فقدر فأخطأ ، فقلت : أعد النظر : ثلاث مرات يجيب ولا يصيب، فلما كثر بذلك عليه، قال: لست أكلمكما أو يحضر صاحبكما حتى أناظره ، فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه، فقال: تسمألني أو أسمألك؟ فقدال: لا بل تسمألني أنت ، فأقبل عليه الكسائي ففال : ماتقول أو كيف تقول : قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فاذا هو هي أو فاذا هو اياها ، قال سيبويه : فاذا هو هي ولا يجوز النصب ، فقال له السكسائى لحنت ، نم سأله عن مسائل من هذا النوع مثل : خرجت فاذا عبد الله القائم بالرفع والقائم بالنصب ، قال سيبويه فى ذلك على الرفع دون النصب ، فقال الكسائى: ليس هذا كلام العرب ، العرب ترفع ذلك كله وتنصب فدفع سيبويه قوله ، فقال يحيى : قد اختفلتما وأنتما رئيسا بلديكما ، فمن يحكم بينكما ، قال السكسائى : هذه العرب ببسابك قد وفدوا عليك وهم فصحاء الناس فاسألهم ، ببسابك قد وفدوا عليك وهم فصحاء الناس فاسألهم ، فقال يحيى : أنصفت ، فأحضروا فسئلوا فاتبعوا الكسائى، فاستكان سيبويه ، وقال : أيها الوزير سألتك الا ما أمرتهم فاستكان سيبويه ، وقال : أيها الوزير عليه ، وكانوا انما قالوا : الصواب ما قاله الشيخ ، فقال السكسائى ليحيى أصلح الله الوزير : انه قد وفد اليك من بلده مؤملا فان رأيت فارس متأثرا بهذا فمات (١٤) ،

٢ ـ اليزيدى ( ٢٠٢ ه ) هو أبو محمد يحيى بن المبارك ابن المغيرة العدوى أبو محمد اليزيدى كان مقرئا كما كان نحويا لغويا ، وهو مولى لبنى عدى بن مناة بصرى المذهب أخذ العربية عن أبى عمرو وابن أبى اسحاق الحضرمى كما أخذ اللغة والعروض عن الخليل ، وهو أحد الفصحاء العالمين بلغة العرب والنحو ، وكان مؤدبا لأولاد يزيد بن منصور الحميرى ( ١٦٥ ه ) ولذا نسب اليه ، ثم أدب المأمون ( ٢١٨ ه ) ثم خلف أبا عمرو بن العلاء في القراءة ٠

وكان الخليل يحبه ، اذ يروى أنه دخل على الخليل وعنده جماعة وهو جالس على وسادة فأوسع له فجلس معه

<sup>(</sup>١٠) والنظر طبقات النصويين ٧٢ ، والبغية ٢٦٦ ، ونزهة الإلباء ٦٠

اليزيدى على وسادته ، فقال له اليزيدى : أحسبنى قد ضيقت عليك ! فقال الخليل : ما ضاق مكان على اثنين متحابين والدنيا لاتسع اثنين متباغضين ٠

ويحكى أن اليزيدى تكلم مع الكسائى بين يدى الرشيد ( ١٩٣ هـ ) فظهر كلامه على المكسائى فرمى بقلنسوته فرحا بالغلبة فقال الرشيد : لأدب المكسائى مع انقطاعه أحب الينا من غلبك مع سوء أدبك ، فقال : والله ان فرحة النصر أنستنى نفسى •

وكان اليزيدى أحد الشعراء ، وله جامع شعر وأدب ، وفيه قصيدته التى يمدح فيها نحويى البصرة ويهجو نحويى الكوفة وأولها :

يا طالب العلم ألا فابكه

بعد أبى عمرو وحماد (١)

ومن مؤلفاته: كتاب المختصر في النحو والمدود والنقط والشكل ·

٣ ـ أبو زيد ( ٢١٥ ه ) هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى الخزرجى كان اماما مشهورا عالما بالله والنحو ، أخذ عن أبى عمارو بن العالاء ورؤبة بن العجاج ( ١٤٥ ه ) وعمرو بن عبيد ( ١٤٤ ه ) ، وأخذ عنه أبو حاتم السجستانى ( ٢٥١ه ) وأبو عبيد القاسم بنسلام ( ٢٢٤ه ) وغيرهم .

وروى له أبو داود ( ۲۷٥ ه ) والترمذى ( ۲۷۹ ه ) وقد شمه جده ثابت ( ٤٥ ه ) أحدا والمشاهد بعدها ، وكان

<sup>(</sup>١١) البغية ٤١٤ وطبقات النحويين ٦٠ ونزهة الألباء ٨١٠

ثابت هذا أحد الستة الذين جمعوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ·

واذا قال سيبويه فى كتابه: سمعت الثقة فانما يريد أبا زيد الأنصارى، يحكى عن أبى زيد أنه قال: كنت ببغداد فأردت أن اتجه الى البصرة فقلت لابن أخى: أكثر لنا، فجعل ينادى: يا معشر الملاحون، فقلت له: ويلك ماتقول! فقال: جعلت فداك أنا مولع بالرفع لا بالنصب،

وعلى الرغم من أن أبا زيد بصرى الا أنه كان يروى عن علماء السكوفة كثيرا ، ولا يعلم أحد من علماء البصريين المنحويين واللغويين أخد عن أهل السكوفة الا أبا زيد الأنصارى (١٦) ٠

ولأبى زيد تصانيف كثيرة: منها كتاب لغات القرآن وخلق الانسان والنوادر وبيوت العرب وفعلت وأفعلت وغريب الأسماء •

٤ ــ الأصمعى (٢١٦ هـ) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن أصمع بن على بن أصمع الباهلى أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والملح والنوادر وروى عن أبى عمرو بن العلاء، وقرة بن خالد (١١٢ هـ) (١٧) ونافع بن نعيم (١٦٩ هـ) وشعبة (١٦٠ هـ) وحماد بن سلمة (١٦٠ هـ) وغيرهم وغيرهم تقيل عنه: ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعى ، ولم يكن ممن يكذب ، وكان من أعلم الناس فى فنه، وكان يتقى أن يفسر الحديث كما يتقى أن يفسر

<sup>(</sup>١٢) نزهة الألباء ١٢٥ والبغية ٢٥٤٠

<sup>(</sup>١٧) تهذيب التهذيب لابن العسقلاني ٨/ ٣٧١٠

القرآن لكنه كان بخيلا ومعنيا بجمع أحاديث البخيلاء فناظر هو وسيبويه ، فقال يونس : الحق مع سيبويه ، وهذا يغلبه بلسانه ، وكان من أهل السنة ، ولا يفتى الا فيما أجمع عليه علماء اللغة ،

ويقول حماد بن أبى استحاق بن ابراهيم الموصلي ( ٢٢٠هـ) كنت عند أبى يوما فقال : يا بنى عجائب الدنيا معروفة ومنها الأصمعي (١٨) ٠

# رابعا \_ الطبقة الثانية من الكوفيين:

من أشهر علماء الطبقة الكسائى ، بل هو المؤسس الحقيقى \_ كما يقال \_ للدرسة الكوفة ، ولذلك يكتفى بالحديث عنه في التمثيل لهذه الطبقة .

<sup>(</sup>١٨) نزهة الألباء ١١٢ ، وطبقات النحويين ١٨٣ ٠

# ( السكسائي ٨٩ أه)

هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الامام أبو الحسن الكسائي من ولد بهمن بن فيروز مولى بذى أسد ، امام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة المشهورين ، وسمى بالكسائي ، لأنه أحرم في كساء وكان من أهل الكوفة ، لكنه استوطن بغداد وقرأ على حمزة الزيات (١٥٦ ه) ثم اختار لنفسه قراءة ، وسمع من سليمان بن أرقم ، وأبي بكر ابن عياش ( ١٩٣ هـ ) وقد تعلم النحو على كبر ، ويذكرون في سبب تعلمه النحو أنه جاء الى قوم وقد أعيا ، فقال : قد عيبث ، فقالوا له أتجالسنا وأنت تلحن ؟ قال ، وكيف لحنت ؟ قالوا : إن كنت أردت من انقطاع الحيلة ، فقل : عييت ، وإن أردت من التعب فقل : أعييت ، فأنف من هذه الكلمة ، وقام من فوره ، وسأل عمن يعلمه النحو ، فأرشد الى معاذ الهراء ، فلزمه حتى أنفذ ماعنده ثم خرج الى البصرة فلقى الخليل ، وجلس في حلقته، فقال له رجل من الأعراب: تركت أسدا وتميما وعندهما الفصاحة وجئت الى البصرة ، فقال الكسائي للخليل : من أبن أخذت علمك هذا ؟ فقال : من بوادي الحجاز ونجد وتهام ق٠ فخرج الكسائي الى البادية ، ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينـة حبرا في المكتابة عن العرب سموى ما حفظ ، ثم قدم البصرة فوجدد الخليل قد مات ، وفي موضعه يونس ، فجرت بينهما مسائل أقر له فيها يونس ، وصدره في موضعه ٠ ويروى عن الفراء أنه قال لي رجل: ما اختلافك الى الكسائي وأنت مثله في النحو فأعجبتني

نفسى فأتيت فناظرته مناظرة الأكفاء فكأنى كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر ·

ومع علم الكسائى هذا فقد قال الفراء: مات الكسائى وهو لا يحسن حد نعم وبئس وأن المفتوحة والحكاية •

وليس هذا عجبا فلقد قال الفراء ـ عن الخليل وسيبويه أيضا ـ : ولم يكن الخليل يحسن النداء ولا سيبويه يدرى حد التعجب ، ويقول الأصمعى : أخذ الكسائى اللغة عن أعراب من الحطمية ينزلون بقطر بل فلما ناظر سيبويه استشهد بلغتهم .

ويقول ابن درستويه: كان الكسائى يسمع الشاد الذى لا يجوز الا فى الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه ٠

ومن مؤلفات الكسائى: معانى القرآن ومختصر فى النحو كما ألف فى القراءات والنوادر والمصادر والحروف وغير ذلك •

وقد مات بالرى هو ومحمد بن الحسن ( ١٨٩ هـ) الفقيه في يوم واحد ، وكانا قد خرجا مع الرشيد فقال الرشيد : دفنت الفقه والنحو في يوم واحد ،

وم نشعر الكسائي:

أيها الطالب علما نافعها

اطلب النحو ودع عناك الطمع

انما النحو قياس يتبع

وبه في كل أمسر ينتفسع

واذا ما أبصر النحـو الفتى

مر في النطق فاتسع (١٩)

<sup>(</sup>١٩) البغية ١٣٦ ، ونزيعة الألباء ٢٧ ٠

#### خامسا \_ الطبقة الخامسة من البصريين:

كانت هذه الطبقة في عهد الأخفش الأوسط ( ٢١١ه) وقطرب ( ٢٠٦ هـ) وهاك كلمة عنهما :

١ ـ الأخفش الأوسط ( ٢١١ ه ) هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط ، وسمى بالأوسط ، لانه كان قبله الأخفش الكبير شيخ سيبويه الذى مضى الحديث عنه وبعده الأخفش الصغير تلميذا لمبرد ، والأخفش هذا أشهرهم ذكرا ، ولذا ينصرف الحديث اليه عند ذكر كلمة الأخفش مجردة عن الوصف ،

كان الأخفش مولى البنى مجاشع بن درام ، من أهل بلخ سكن البصرة ، وقرأ على سيبويه ، وكان أسن منه ، ولم يأخذ عن الخليل، وهو أعلم تلاميذ سيبويه ، وأعلمهم بكتابه، ولذا كان يقول : ما وضع سيبويه في كتابه شيئا الا عرضه على ، وكان يرى أنه أعلم منى ، وأنا اليوم أعلم به منه ،

وروى عنه أنه دخل بغداد وأقام بها مدة روى وصنف بها ، وذلك بعد خذلان سيبويه في المناظرة الشهورة ، وقد أراد أن يثأر لأستاذه وزميله ، فتحرش بالكسائي وسأله أمام تلامذته : الفراء والأحمر وغيرهما وخطأه في اجابته ، حتى هم التلامذة بالوثوب عليه ، ولكن المكسائي منعهم وأكرم مشواه ، فأقام مع المكسائي ينعم بالحياة الرغيدة ، وجعله مؤدب أولاده ، وقرأ له كتاب سيبويه ، ولذا تغيرت عصبية الأخفش للبصريين ووافق المكوفيين في كثير من آرائهم ، وهناك أمثلة تدل على موافقته المكوفيين :

- (i) جواز رفع الوصف العامل من غير اعتماد على نفى أو استفهام وكذا الظرف نحو: قائم الزيدان، وفى الدار زيد، فيجوز اعراب الاسم الظاهر فاعلا بالوصف أو بالظرف •
- (ب) جواز زيادة « من » في الايجاب مع المعرفة مخالف في ذلك البصريين الذين يشترطون لزيادتها تقدم نفى أو شيهه وأن يكون مدخولها نكرة ٠
- (ج) تعويله على القياس في جواز منع الصرف لأفعل الصفة مع قبوله التاء نحو « أرمل » قياسا على أحمر ، مع مخالفته له ، اذ مؤنث أحمر حمراء ، ومؤنث أرمل أرملة ، ولحنه اكتفى بمشابهته لأحمر في الوزن والوصفية .
- (د) جواز رفع المضارع بعد حتى المسبوقة بالنفى قياسا على الايجاب واعتبار النفى داخلا على الحكلام برمته، نحو ماسرت حتى تدخل المدينة ، فأجازه بالقياس لا بالسماع !٠
- (و) جواز صوغ اسم فعل الأمر من الرباعي على فعلال قياسا على عسوغ اسم فعل الأمر من الثلاثي على فعال كذرال، وجلاس ، فتقول : دحراج وزلزال بمعنى دحرج وزلزل مع أنه لم يسمح من الرباعي ، مؤلفات في مؤلفات الأخفش : معانى الدران ، والمقاييس ، والاشتقاق (٢) .

٢ ـ قتارب ( ٢٠٦ ه ) هـو أبو على محمث بن المستنير البصرى المعروف بقطرب كان أحد العاماء باللغة والنحو ،

<sup>(</sup>۲۰) البغية ۲۰۸

أخد عن سيبويه وعن جماعة من علماء البصرة ، وسمى بقطرب • لأن سيبويه كان يخرج فيراه بالأسحار على بابه فيقول له انما أنت قطرب ليل (٣) •

من تصانيف في العربية: الأضداد، واعراب القرآن، والعلل في النحو، ومجاز القرآن والغريب في اللغة (٤) ٠

## سادسا \_ الطبقة الثائثة من الكوفيين:

نكتفى بذكر ثلاثة من أشهر علماء هذه الطبقة وهم الأحمر والفراء واللحيانى:

١ \_ الأحمر ( ١٩٤ ه ) هو أبو الحسن على بن المبارك ، كان رجلا من الجند الواقفين على باب الرشيد ، وأصله من النوبة ،

كان يحب العربية ولا يقدر أن يجالس الكسائى الا في أيام غير نوبته فكان يترصده عند حضوره للرشيد ، ويسير في حاشيته ، وركابه يسأله عن المسألة تلو الأخرى حتى عد من أصحاب الكسائى وكان نكيا فطنا حريصا على الاستزادة من العلم ، وبذا بز أصحاب الكسائى وتبوأ مكانته ، يقول عنه ثعلب : انه كان يحفظ أربعين ألف شاهد في النحو ،

وقد أنابه الكسائى عنه فى تأديب أولاد الرشديد خشية من أن يتبوأ المكان بعض البصريين ·

(مه الموجيز)

<sup>(</sup>۲۱) القطر بدويبــة صدفيرة تدب ولا تفتر فتسعى طول نهــارها والا تستريح ٠ (٢٢) طبقات النحويين ١٠٦٠ ٠

ولما أراد المحسائى انابت ، قال له الأحمر: لعلى لا أنى بما يحتاجون اليه ، فقال له المحسائى ، انما يحتاجون كل يوم الى مسأنتين فى النحو وبيتين من معانى الشعر ، وأحرف من اللغة ، وأنا ألقنك كل يوم قبل أن تأتيهم فتحفظه وتعلمهم فقال: نعم ، فجعل يختلف الى المحسائى كل عشية فيتلقن ما يحتاج اليه أولاد الرشيد ويغدو عليهم فيلقنهم ويأتيهم المحسائى فى الشهر مرة أو مرتين فيعرضون عليه بحضرة الرشيد ما علمهم الأحمر فيرضاه فلم يزل الأحمر كذلك حتى صار لخويا بارعا مقدما على أصحاب المحسائى ،

من مؤلفات الأحمر: التصريف، وتفنن البلغاء (٢٣)٠

٢ ـ الفراء ( ٢٠٧ ه ) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمى مولى بنى أسد المعروف بالفراء ، ولقب بذلك لأنه كان يفرى المكلام ٠

وولد بالكوفة ( ١٤٤ هـ ) وأشهر من تلقى عنهم العربية الكسائى كما سمع عن الأعراب ، ويرى البصريون أنه أخذ عن يونس بن حبيب ، وأهل الكوفة ينفون ذلك ، والحق أنه أخذ عن هؤلاء وهؤلاء فعلى الرغم من أنه كان زائد العصبية على سيبويه فلقد وجد كتابه تحت رأسه وكان أكثر مقامه ببغداد ، فاذا كان آخر السنة أتى الكوفة فأقام بها أربعين يوما يفرق في أهله ما جمعه ، وكان شديد المعاش لا يأكل حتى يمسه الجوع ،

تبحر الفراء في علوم كثيرة ، رآه أبو بشر ثمامة بن الأشوش النميري ( ٢١٣ هـ ) واقفا على باب المأمون يريد

<sup>(</sup>٢٣) طبقات الثحويين ١٤٧ والبغية ٣٣٤٠

الوصول اليه ولم يكن يعرفه ، وكان أبو بشر هذا من القريين للمأمون ، يقول أبو بشر \_ عن الفراء \_ ناقشته في اللغــة فوجدته بحرا وناقشته في النحو فشاهدته نسيج وحده ، ومى المقه فوجدته رجلا فقيها ، ووجدته بالنجوم ماهرا، وبالطب خبيرا ، وأيام العرب وأشعارهم حانقا ، فقلت : من تكون ؟ وما أظنك الا الفراء ، فقال الفراء : انه هو ، فدخلت وأعلمت أمير المؤمنين فأمر باحضاره لوقته ، وحاطه برعايته وعهد البيه أن يؤدب ولديه كما اقترح عليه أن يؤلف كتابا يجمع أصول النحو ، وهيأ له دارا خاصة فيها وسائل النعيم متكاملة ، كما أعد له الوراقين ، فكان يملى والوراقون يكتبون حتى أتم الكتاب في سنتين ، ثم ألف كتاب معانى القرآن معد أن أرسل له أحد أصحابه عمر بن بكير (٢٤) ، وكان مصحب الحسن بن سهل ( ٢٣٦ هـ ) قائلا : أن الأمير يسألني عن أشياء في القرآن لا يحضرني عنها جواب فان رأيت أن تجمع لى أصولا ، وتجعل ذلك كتابا يرجع اليه فعلت ، فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملى عليكم كتابا في القرآن ، وجعل لهم يوما ، فلما حضروا خرج اليهم ، وكان في المسجد رجل يؤذن فيه ، وكان من القراء ، فقال له الفراء : اقرأ ، فبدأ بفاتحة الكتاب ففسرها ثم مر في الكتاب كله على ذلك ، يقرأ الرجل ويفسر الفراء ، وهكذا ألف كتابه معانى القرآن ٠

ومن مؤلفاته الأخرى في العربية: البهاء فيما تلحن فيه العامة، واللغات، والمصادر في القرآن، والجمع والتثنية

٠ (٢٤) البغيــة ٢٦٠ ٠

فى القرآن ، والمقصور والمدود وفعل وأفعل ، والمذكر والمؤنث، والحدود مشتملة على ستة وأربعين حدا فى الاعراب ·

وهو القائل: أموت وفي نفسي شيء من حتى ، لأنها ترفع وتنصب وتخفض وتوفي سنة ( ٢٠٧ ه ) في طريق مكة (٢٥) ٠

٣ ـ اللحيانى ( ٢٢٠ ه ) هو أبو الحسن على بن المبارك ابن حازم اللحيانى من بنى لحيان بن هذيل بن مدركة ، وقيل سمى بهذا لعظم لحيت ، أخذ اللحيانى عن الكسائى وأبى زيد الشيبانى ( ٢٠٥ ه ) وأبى عبيدة لكن عمدته الكسائى .

قال سلمة ( ٢٧١ ه ) : كان اللحياني أحفظ الناس للنوادر عن الكسائي والفراء والأحمر فمن نوادره أنه حكى عن بعض العرب أنهم يجزمون « بلن » وينصبون بالا ها عن معنى هذه اللغة قراءة من قرأ : « ألم نشرح لك صدرك » بفتح الحاء ٠

وقيل كان الفراء اذا أملى كتابه فى النوادر ودخل اللحيانى أمسك عن الاملاء حتى يخرج اللحيانى ، فاذا خرج قال: هذا أحفظ الناس للنادر (٢٦) ٠

<sup>(</sup>٢٥) وانظر نزهة الألباء ٩٨ ، والبغية ١١١ ٠

<sup>(</sup>٢٦) نزهة الألباء ١٧٦ وطبقات النحويين ٢١٣ والبغية ٣٤٦ ٠

## منهج هذا الدور وأثره

اتسعت المباحث في هذا الدور اتساعا تطلب الزمان وقانون الارتقاء، ويمكن تلخيص هذا ميما يلى:

- امتد البحث في هذا الدور الى الصيغ والأبنية كما اتسعت مباحث الأعراب وقطعت شوطا بعيدا ، وان اندرجت مباحث الأبنية والصيغ في مباحث النحو ، فكان علم النحو يعم الاثنين ، ولذا عرف في هذا الدور : بأنه علم يعرف به أحوال الكلمة العربية افرادا وتركيبا .
- استقل علم النحو بالمعنى السابق عن المساحث اللغوية الأخرى من أمتال علم اللغة والأدب والأخبار ، وان حرص بعض العلماء على أن يمزج في بعض مؤلفاته النحو باللغة والأدب والأخبار وما الى ذلك مثل ما مي كتاب العين وبعض كتب المتأخرين كأمالى الزجاجي ( ٣٣٩ هـ) وابن الشجرى ( ٤٤٢ هـ) والكامل للمبرد .
- ستدت المنسافسة بين المدرستين البصرة والمكوفة واختلفت نزعة كل عن الأخرى في وضع قواعدها ومقاييسها ومصادرها وتعليلاتها وحرصت كل مدرسة على أن تفوز في الغلبة على الأخرى بشرف استكمال هذا العلم ، واكتمال فروعه ، فنشبت بينهما نار العداوة فتجادلوا ، وتخاصموا كما عرفت .

- كان للحوفيين فضل السبق في علم الصرف على يد أبى جعفر الرؤاسي فقد عنوا بمسائله حتى فاقوا فيه على البصريين ، وسبقوهم الى استنباط كثير من قواعده ، فاعتبروا المؤلفين الحقيقيين في علم الصرف كما قيل ـ اذ كانت مباحث الصرف عند البصريين متفرقة في المرتبة الثانية ، ولم يتسع لها البحث في الدور الأول الذي أفردوه ـ غالبا ـ بالمباحث الأعرابية ثم بدءوا يفسحون له مادة النحو على يد الخليل ويونس ، وكان يعام النحو من أهل البصرة ، وحينما رجع ذهب ليأخذ علم النحو من أهل البصرة ، وحينما رجع الى الدكوفة وجد ابن أخيسه معاذا الهراء يشتغل بالأبنيسة ، فاشترك معه فيها الى أن غلبت عليهما النزعة الصرفدة .
- ه ـ كثرت في هذا الدور المؤلفات النحوية ، اذ انتشرت حركة التأليف ، ومن أشهر ما وصل الينا منه كتاب العين للخليل ، وقرآن النحو لسيبويه ، والقساييس الأوسط للأخفش ، والفيصل للرؤاسي ، والمسادر للكسائي ، وفعل وأفعل ومعانى القرآن للفراء ،

### الدور الثالث: دور النضج والكمال

يبدأ هذا الدور من عهد كل من الجرمى البصرى ( ٢٢٥ هـ) وابن سعدان الكوفى ( ٢٣١ هـ) الى عهد المبرد ( ٢٨٥ هـ) خاتم الكوفيين، ويوجد فى هذا الدور طبقتان لكل من البصريين والكوفيين السادسة والسابعة البصريتان ويقابلهما الرابعة والخامسة الكوفيتان، وهاك الحديث عن أشهر علماء كل طبقة ٠

### أولا ـ أشهر علماء الطبقة السادسة البصرية:

۱ ـ الجرمى ( ۲۲٥ ه ) هو صالح بن اسحاق أبو عمر الجرمى البصرى مولى بن زبان من قبائل اليمن ، وكان يلقب بالنباح لحثرة مناظرته في النحو ، ورفع صوته فيها ، فان النباح هو رفع الصوت ،

يحكى أنه اجتمع أبو عمر الجرمى والفراء: فقال الفراء للجرمى: أخبرنى عن قولهم « زيد منطلق » لم رفعوا زيدا ، فقال له الجرمى: بالابتداء، فقال الفراء: وما معنى الابتداء؟ قال: تعريته من العوامل، قال الفراء: فأظهره فقال الجرمى: هذا معنى لا يظهر، قال الفراء فمثله، قال الجرمى: لايتمثل، قال الفراء: ما رأيت كاليوم عاملا لايظهر، ولا يتمثل، فقال له الجرمى: أخبرنى عن قولهم: زيد ضربته بم رفعت زيدا ؟ فقال الفراء: بالهاء العائدة على زيد، قال الجرمى: الهاء اسم فكيف ترفع الاسم ؟ قال الفراء: نحن لا نبالى من هذا فانا نجعل كل واحد من المبتدأ والخبر

عاملا في صاحبه في نحو: زيد منطق ، فقال الجرمي: يجوز أن يكون كذلك في زيد منطلق ، لأن كل واحد من الاسمين مرفوع في نفسه فجاز أن يرفع الآخر ، أما الهاء في ضربته ففي محل نصب فكيف ترفع الاسم ؟ فقال له الفراء: لم نرفعه به ، وانما رفعناه بالعائد ، فقال له الجرمي: وما العائد ؟ فقال الفراء: معنى ، فقال له الجرمي: أظهره، قال : لا يظهر ، قال مثله ، قال لا يتمثل ، قال له الجرمي: قلد وقعت فيما فررت منه ! فلما افترقا قيل للفراء ، كيف رأيت الجرمي ؟ كيف رأيت المراء ؟ قال : رأيته شيطانا ،

ويروى عن الجرمى أنه قال: نظرت فى كتاب سيبويه فاذا فيه ألف وخمسون بيتا فأما الألف فعرفت أسماءها، وأما الخمسون فلم أعرف قائليها ·

وفاته : توفى الجرمى سنة ( ٢٢٥ هـ ) في خلافة المعتصم (١) ٠

۲ ـ التوزى ( ۲۳۸ هر) بتشدید التا والواو المفتوحتین نسبة الی توز هو أبو محمد عبد الله بن محمد مولی قریش، كان من أكابر العلماء البصریین ، قرأ علی أبی عمر الجرمی كتاب سیبویه ، یقول عنه المبرد : ما رأیت أحدا أعلم بالشعر من أبی محمد التوزی ، كان أعلم من الریاشی والمازنی ، وكان أكثرهم روایة عن أبی عبیدة معمر بن المثنی ( ۲۰۷ هر) كما قرأ علی الأصمعی وغیره ،

ومن مؤلفاته: الأمثال والأضداد (٢) ٠

<sup>(</sup>١) البغية ٢٦٨ وطبقات الشحويين ٧٦٠

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء ١٧٢ والبغية ٢٩٠٠ ٠

٣ ـ المازنى ( ٢٤٧ ه.) هو أبو عثمان بكر بن محمد مولى بنى سدوس ، ولد فى البصرة ، وتربى فى بنى مازن فنسب الميهم ، وروى مع رفيقه الجرمى عن أبى عبيدة والأصمعى وأبى زيد وروى عنه المبرد ، والفضل بن محمد اليزيدى ( ٢٨٨ ه.) • كان اماما فى العربية لا يناظره أحد الا غلبه لقدرته على المكلام ، فقد ناظر الأخفش كثيرا فغلبه •

يقول المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبى عثمان وحكى المبرد أيضا: قصد بعض أهل الذمة من أهل اللغة أبا عثمان المازنى ليقرأ عليه كتاب سيبويه وبذل مائة دينار على تدريسه فامتنع أبو عثمان من قبول بذله وأصر على رده، يقول المبرد: فقلت له: جعلت فداك، أترد هذه النفقة مع فاقتك وشدة ضائقتك ؟ فقال: ان هذا الكتاب يشتمل على ثلثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله تعالى وحمية له، ثم قال المبرد: فاتفق أنه أشخص الى الواثق ( ٢٣٣ هـ) وكان السبب في ذلك أن جارية غنت قول الحارث بن خالد المخزومي (٣) ٠

أظلوم ان مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم

فرد التوزى عليها نصب رجل ظانا أنه خبر ان فقالت: لا أقبل هذا ولا غيره ، وقد قرأته هكذا على أعلم الناس بالبصرة أبى عثمان المازنى ، فأحضر المازنى من سر من رأى فلما دخل على المخليفة قال له : ممن الرجل ؟ قال : من بنى مازن ، قال : مازن تميم أو شيبان ؟ قال : مازن شيبان ، فقال : باسمك ؟ يريد ما اسمك ؟ وهى لغة بلحارث بن كعب

<sup>(</sup>٣) وانظر الخزانة ١/٧١٧ طبعة بيروت ٠

ينطقون في مثل هـذا بالميم باء فقال: بكر بن محمد ، فقال له الخليفة: فاطبئن ـ يريد فاطمئن ـ فجلس ، فسأله عن البيت ، فقال: صـوابه رجلا ، فقال له: ولم ؟ فقال المازني: ان مصابكم مصدر بمعنى اصابتكم ، فأخذ التوزى في معارضته ، فوضحه له المازني قائلا: هو بمنزلة قولك: ان ضربك زيدا ظلم ، فالرجل مفعول: مصابكم ، وظلم الخبر ، والدليل عليه أن المكلام معلق الى أن تقول: ظلم ، فيتم ، والمتحسنه الواثق ، ثم أمر له بثلاثين ألف درهم .

ويحكى أن أبا عثمان المازنى سئل بحضرة المتوكل (٢٤٧ هر) عن قوله عز وجل « وما كانت أمك بغيا » (٤) فقيل له: كيف حذفت الهاء ، وبغيا فعيل ، وفعيل اذا كان بمعنى فاعل لحقته الهاء نحو : فتى وفتية ؟ فقال : ان بغيا ليست فعيلا ، وانما هى فعول بمعنى فاعلة ، لأن الأصل فيها بغوى ، ومن أصول التصريف اذا اجتمعت الواو والياء ، والسابق منهما ساكن قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء كما تقول شويت شيا ، وكويت الدابة كيا ، والأصل فيهما شويا وكويا فعلى هذه القضية قيل « بغيا » ووجب حذف التاء منها ، لأنها بمعنى باغية كما تحذف من صبور بمعنى صابرة ،

وقد سئل المازنى: عن أهل العلم ؟ فقال: أصحاب القرآن فيهم تخليط وضعف ، وأهل الحديث فيهم حشو ورقاعة ، والشعراء فيهم هوج ، والنحاة فيهم ثقل ، وفى رواة الأخبار الظرف كله ، والعلم هو الفقه .

<sup>(</sup>٤) مريم آية ۲۸ ٠

ومن مؤلفات المازنى: كتاب فى القرآن وعلل النحو ، وتفسير كتاب سيبويه ، وما تلحن فيه العامة ، والألف واللام ، والتصريف مشرحه أبن جنى وهو معروف متداول والعروق والقوافى والديباج فى جامع كتاب سيبويه ، وكان يفول : من أراد أن يصنف كتابا فى النحو بعد سيبويه فليستحى .

وتوفى المازنى سنة ( ٢٤٧ ه ) فى السنة التى قتل فيها المتوكل وبويع المنتصر بالله أبو جعفر محمد بن المتوكل بالخلافة (٥) ٠

٤ ـ أبو حاتم السجستانى ( ٢٥٠ ه ) هو أبو حاتم السجستانى سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم من ساكنى البصرة ، كان امامها فى علوم القرآن واللغة والشعر ، قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين ، وروى عن أبى عبيدة ، وأبى زيد الأصمعى وغيرهم ، وروى عنه ابن دريد ( ٣٢١ه )، وكان المبرد يحضر حلقته ويلازم القراءة عليه .

يروى أن أبا حاتم دخل بغداد ، فسئل عن قوله تعالى « قوا أنفسكم » (٦) وما يقال منه للواحد ؟ فقال « ق » وللاثنين فقيال « قيا » وللجمع فقيال : « قوا » فقيال له : فاجمع السكلام ، فقيال : ق قياقوا « وكان من ناحية السجد رجل جالس ، فسمع ذلك ، فأسرع الى صياحب الشرطة ، وقال له : انى ظفرت بقوم زنادقة يقومون القرآن على صياح الديك ، فهجم صياحب الشرطة وأعوانه على السجستانى ومن معه ، فأخذوهم ، فلما حضروا بمجلس الشرطة تقيدم

<sup>(</sup>٥) نزهة الألباء ١٨٢ وطبقات النحويين ٩٢ والبغية ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٦) التحريم آية ٦٠

السجستانى ، وحكى الأمر ، فعنف صاحب الشرطة ، وعدله ، وقال له مثلك يطلق لسانه عند العامة بمثل هذا؟ وأمر بضرب أصحابه ، وقال له : لا تعد الى مثل هذا ، فعاد أبو حاتم الى البصرة ، ولم يدخل بغداد بعد ذلك ، ولم يأخذ عن أهلها .

كان السجستانى أعلم الناس بالعروض واستخراج المعمى ، ولكنه يعد من الشاعراء المتوسطين ، وقد عنى باللغة ، وترك النحو بعد اعتنائه به حتى كأنه نسيه ، ولم يكن حانقا فيه ، وكان اذا اجتمع بالمازنى فى دار عيسى بن جعفر الهاشمى ( ١٨٥ هـ ) تشاغل وبادر بالخروج خشية أن يسأله مسألة فى النحو .

ومن مؤلفاته: اعراب القرآن ، لحن العامة ، المقصور والمدود ، القراءات الفصاحة ، الهجاء ، والادغام ·

توفى سنة ( ٢٥٠ ه ) وقد قارب التسعين (٧) ٠

٥ ـ الرياشى ( ٢٥٧ ه ) هو أبو الفضل العباسى بن الفرج الرياشى كان مولى محمد بن سليمان الهاشمى ، وقيل له « الرياشى » نسبة الى أبيه الذى كان عبدا لرجل من جندام يسمى برياش ، فلما أعتقه نسب اليه ثم انسحب اللقب الى ابنه العباس .

قرأ الرياشي النحو على المازنى ، وقرأ المازنى عليه اللغة و يقول المبرد: سمعت المازنى يقول: قرأ الرياشى على كتاب سيبويه فاستفدت منه أكثر مما استفاد منى ، يعنى أنه أفاده لغته وشعره ، وأفاد المازنى النحو و

 <sup>(</sup>٧) البغية ٢٦٥ ، ونزهة الالنباء ١٨٩ .

ويقول الرياشي عن المصدر الذي استقى منه البصريون والمكوفيون مادتهم النحوية: انما أخذنا نحن اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع، وهؤلاء يعنى المكوفيين مأخذوا اللغة عن أهل السواد وأصحاب المكواميخ •

من مصنفاته فى العربية: ما اختلفت أسماؤه من كـلام العرب، وفاته: قتله الزنج بالبصرة، وكان قائما يصلى المضحى فى المسجد سنة ( ٢٥٧ هـ ) (٨) ٠

# ثانيا - أشهر علماء الطبقة الرابعة من الكوفيين:

نذكر ثلاثة من مشهورى هذه الطبقة وهم: ابن سعدان، والمطوال ، وابن السكيت ·

۱ ــ ابن سعدان ( ۲۳۱ه ) هو أبو جعفر محمد بن سعدان الضرير الكوفى النحوى المقرىء ، كان ثقـة يقرأ بقــراءة حمزة ( ۱۵٦ هـ ) ثم اختار لنفسه ففسد عليه الفرع والأصل .

أخذ القراءات عن أهل مكة والمدينة والشام والمكوفة والبصرة وقد صنف كتابين أحدهما في القراءات والآخر في العربية ، ولد سنة ( ١٦١ هـ ) وتوفى سنة ( ٢٣١ هـ ) يوم عيد الأضحى (٩) ٠

٢ ـ الطوال ( ٢٤٣ ه ) هو أبو حعفر المحمد بن عبد الله ابن قادم الطوال من أهل الكوفة أحد أصحاب الكسائى، حدث عن الأصمعى ، وقدم بغداد ، وسمع منه أبو عمرو

<sup>(</sup>٨) طبقات النحويين ١٠٣ واللبغية ٢٧٦٠

<sup>(</sup>٩) البغيــة ٤٥٠

الدورى ( ٢٤٦ ه ) كما كان أستاذا لثعلب ويحكى أن ثعلبا كان فى حلقة علم يشرح لرواده وبينما هو كهذلك اذ ورد شيخ يتوكأ على عصا فقهال لأهل الحلقة : أفرجوا ، فأفرجوا له حتى جلس الى جانبه ، ثم سأله فقهال : قال أبو جعفر الرؤاسي فيهها كذا ، وقال الهكسائي فيها كذا ، وقال الهراء فيها كذا ، وقال هشهام ( ٢٠٩ ه ) فيها كذا وقلت كذا ، فقها له ثعلب : لن تراني أعتقه في هذه المسألة الا جوابك ، فالحمد لله الذي بلغني هذه المنزلة فيك ، فقهال أستاذ الحاضرون : من يكون هذا الشيخ ؟ فقيل : انه الطوال أستاذ ثعلب .

### توفى الطوال سنة ( ٢٤٣ هـ ) (١٠) ٠

٣ ـ ابن السكيت ( ٢٤٤ ه ) هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت أخذ عن أبى عمرو الشيبانى ( ٢٠٥ ه ) (١١) والفراء وابن الأعرابي ، وكان عالما بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر ، راوية ثقة وأخذ عنه أبو سعيد السكرى ( ٢٧٥ ه ) وأبو عكرمة الضبى .

ويحكى المازنى عنه فيقول: اجتمعت مع يعقوب بن السكيت عند محمد بن عبد الملك الزيات ( ٢٣٣ هـ) (١٢) فقال لى محمد بن عبد الملك: سل أبا يوسف عن مسألة فكرمت ذلك، وجعلت أتباطأ وأدافع مخافة أن أوئسه، لأنه كان لى صديقا، فألح على محمد بن عبد الملك، وقال: لم لا تسأله؟ فاجتهدت في اختيار مسألة سهلة، لأقارب

<sup>(</sup>١٠) طبقات النحويين ١٥١ والبغية ٢٠

<sup>(</sup>١١) البغية ٢١٨ .

<sup>(</sup>۱۲) كان وزيرا للمعتصم وله شعر جيد ويواان رسائل وانظر ابن حليكان ۴/٥٤ ٠

يعقوب ، فقلت له : ما وزن نكتل ؟ فقال : نفعل فقلت : ينبغى أن يكون ماضيه كتل ، فقال : لا ، ليس هذا وزنه ، انما هو نفتعل ، فقلت له : نفتعل كم حرفا هو ؟ قال : خمسة أحرف فقلت له : نكتل كم حرفا هو ؟ قال : أربعة أحرف ، قلت : فكيف تلكون أربعة أحرف بوزن خمسة ! فخجل وسكت ، فقال محمد بن عبد الملك : فانما تأخذ كل شهر ألفى درهم على أنك لا تحسن وزن نكتل ؟ فلما خرجنا قال لى يعقوب : ياأبا عثمان ، هل تدرى ما صنعت ؟ فقلت له : والله لقد قاربتك جهدى ، ومالى فى هذا ذنب ،

وروى فى سبب وفاته: أنه حضر مجلس الندام المتوكل، فدخل ابناه المعتز والمؤيد، فقال المتوكل لابن السكيت، يا يعقوب أيهما خير: الحسن والحسين أم هذان؟ فقال: قنبر «خير منهم» (١٣)، وأثنى على الحسن والحسين بما هما أهله فأمر المتوكل الأتراك فديس بطنه فحمل وقيذا (١٤) وعاش ميوما وبعض يوم، فمات يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة (٤٤) ها ووجه المتوكل الى أمه ديته (١٥).

## ثالثا \_ الطبقة السابعة من البصريين:

نكتفى منها بذكر المبرد خاتم البصريين:

<sup>(</sup>١٣) اسم رجل كان مولى لعلى بن ابي طالب رضي الله عنه ٠

<sup>(</sup>١٤) الوقية : المشرف على الموت •

<sup>(</sup>١٥) البغية ٤١٨ وطبقات النحويين ٢٢١٠٠

### البرد ( ۲۸۵ ه )

هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدى البصرى أبو العباس المبرد امام العربية ببغداد في زمانه أخذ عن المازني والسجستاني ٠

كان النساس بالبصرة يقولون : ما رأى البرد مثل نفسه ·

وقال نفطویه ( ٣٢٣ ه ) مارأیت أحفظ للأخبار بغیر أسانید منه • لما صنف المازنی كتاب الألف واللام سأل المبرد عن دقیقه وعویصه فأجابه بأحسن جواب ، فقال له : قم فأنت المبرد م بكسر الراء یعنی الثبت للحق فغیره المحوفیون وفتحوا الراء •

كان المبرد غير متقيد بمذهب البصريين والكوفيين ، دليل هذا مالي :

- (أ) فقد منع تقديم خبر ليس عليها مع اجازة البصريين والكوفيين ذلك ·
- (ب) جوز ظهور كان بعد أما في نحو « أما أنت منطلقاً النظلقة » على أن « ما » زائدة لا عوض من كان ٠
- (ج) أنكر وقوع الضمير المنفصل بعد لولا فى مثل لولاى ولولاك ولولاه ، لكن السماع يرد قوله فى مثل قوله تعالى : « لولا أنتم لكنا مؤمنين (١٦) ٠

<sup>(</sup>١٦) سورة سبا آية ٣١٠

وكان المبرد مبرزا فى النحو والصرف واللغة والأدب ومعرفة أيام العرب وأخبارهم وأشعارهم ، وخير مثال على هذا كتابه الكامل الذى جمع فيه من كل غصن ثمرة ومؤلفاته كثيرة من أشهرها المقتضب ، كما ألف فى طبقات النحويين البصريين ، وشرح شواهد سيبويه والرد عليه ،

ومهما يكن فان الخلاف يتمثل بين البصريين والكوفيين في آخر عالميهما المبرد وثعلب، اذ كانت بينهما من المناظرات ما أفاضت في قصـــتها كتب التراجم، اذ رحل المبرد الى بغـداد فاتصـل بالخلفاء والأمراء، وأخذ يناقش ثعلبا امام المكوفيين فجرت بينهما مناظرات ومحاورات ووقعت بينهما العـداوة والبغضاء ودار النفور بينهما حتى لقى المبرد ربه، وبـنك طويت آخـر صـفحة من علم أعلام علمـاء النحو البصرى (١٧) .

رابعا \_ الطبقة الخامسة من الكوفيين:

نكتفى بذكر خاتمهم ثعلب

<sup>(</sup>۱۷) والنظر مقعمة تطبیقات نصویة ۸ واللبغیة ۱۱۱ ونزهة الالباء ۲۱۷ ۰ ( م ۲ ـ الموجـز )

# ( ثعلب ۲۹۱ هر)

هو أحمد بن يحيى النحوى بن زيد مولى بنى شديبان المام الدكوفيين فى النحو واللغة فان من تقدمه من الكوفيين وأهل عصره منهم • نظر فى النحو وله ثمانى عشرة سنة وصنف الدكتب وله ثلاث وعشرون سنة وكان ثقة صدوفا حافظا للغة عالما بالمعانى ، حفظ كتب الفراء فلم يشذ عنه منها حرف ، وعنى بالنحو أكثر من غيره ، فلما أتقنه أكب على الشعر والمعانى والغريب ، ولازم ابن الأعرابى (٢٣٠هـ) بضع عشرة سنة ، وسمع من ابن سلام الجمحى (٢٣١هـ) وروى عنه اليزيدى والأخفش والأصمعى ونفطويه وأبو عمرو الزاهد (٣٤٥ هـ) •

قيل عنه: انما فضل أبو العباس على أهل عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق عنها الصدور ·

كانت لثعلب رياسة النحو في الكوفة ، اتصل بالخلفاء والأمراء واجتمع بالبرد زعيم البصريين فكانت بينهما مناظرات علمية ولكل منهما شيعته وحزبه ، وكذلك كانت بينه وبين الرياشي مجالس علمية ، يقول ثعلب : كنت أسير الى الرياشي لأسمع منه فقال لي يوما : ما تقول في قوله :

ماتنقم الحرب العوان منى بازل عامين صعير سني

فكيف تقول: بازل أو بازل \_ يعنى بالرفع أو النصب \_ فقال ثعلب: أتقول لى هذا في العربية ، انما أقصدك لغير هذا ، يروى بالرفع على الاستئناف والنصب على الحال، والخفض على الأتباع فساستحيا وأمسك ·

وقال أبو بكر بن مجاهد ( ٣٢٤ ه ): قال لى ثعلب: يا أبا بكر اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا وأصحاب المقده بالفقه بالفقه ففازوا وأصحاب الفقه بالفقه ففازوا ، واشتغلت أنا زيد وعمرو فليت شعرى ماذا يكون حالى ؟ فانصرفت من عنده فرأيت النبى حالى الله عليه وسلم حالك الليلة فقال لى : أقرىء أبا العباس منى اللها المعالم ، وقل له : أنت صاحب العلم المستطيل .

وقال أبو عمرو الزاهد: سئل ثعلب عن شيء فقال: لا أدرى ، فقيل له: أتقول لا أدرى واليك تضرب أكباد الابل من كل بلد ؟ فقال: لو كان لأمك بعدد مالا أدرى بعر لاستغنت ، ومن مؤلفات ثعلب: المقصور في النحو ، واختلاف النحويين ، ومعانى القرآن ، ومعانى الشعر ، والقراءات، والتصعير ، والوقف والابتداء ، والهجاء ، والأمالى ، وغريب القرآن ،

#### وفاته :

فى آخر حياته ثقل سمعه ثم صم فانصرف يوم الجمعة من الجامع بعد العصر واذا بدواب من ورائه ، فلم يسمع صوت حافرها فصدهته ، فسقط على رأسه فى هوة من الطريق ، فلم يقدر على القيام فحمل الى منزله وهات سنة ( ٢٩١ هـ ) وبذلك تكون قد طويت آخر صفحة من صفحات أعلام نحاة الكوفة (١٨) .

<sup>(</sup>١٨) البغية ١٧٧ وطبقات النحويين ١٥٥٠

### منهج هذا الدور وأثره:

هذا الدور كان ملتقى علمائه فى بغداد ، اذ هاجروا من البصرة والسكوفة الى بغداد بسبب الاضطرابات ، وكان يجتمع الفريقان فتحدث بينهما المساظرات والمناقشات والاحن والأحقاد ، واجتهد كل فى تأييد مذهبه ، وان خفت بعد ذلك حدة العصبية ، وهدأت بعد المبرد وثعلب ، ويمكن تلخيص منهج هذا الدور وأثره فيما يلى :

- ا ـ استقلت المباحث النحوية عن الصوفية فأصبح لكل مبحث خاص وأول من سلك هذا الطريق المازنى حيث ألف فى الصرف وحده وان تعددت المسالك بعده فى المباك مماحث ، فمنهم من سلك مسلكه فألف فى الصرف وحده ، ومنهم م نخلط بين الاثنين الا أنه قدم النحو أولا ثم تحدث عن الصرف بعد ذلك وهذا الاتجاه هو المسيطر .
- ٢ ـ أكملوا ما فات السابقين ففصلوا ما أجملوا وبسطوا
   ما أبهموا واختصروا ، فأكملوا التعريفات ، وهذبوا
   الاصطلاحات ،
- ٣ ـ دخلت بغداد میدان دراسة النحو مع أختیها البصرة والکوفة ٠
  - ٤ \_ وكان الترجيح بين المذهبين من أهم الخصائص ٠

- ه ـ بعد المبرد وثعلب خفت حدة العصبية ، وأخذ العلماء
   يتعاونون على استكمال ما فات السابقين .
- آلف فى هذا الدور كثير من المؤلفات التى تحكى المسائل
   الخلافية بين المذهبين البصرى والمكوفى ، ففتحت
   الباب بعد ذلك للمؤلفين فى هذا النوع من الموضوعات .
- ۷ \_ كان هذا الدور بداية لغرس نبتة المذهب البغدادى
   الذى فيه دور المقارنة والترجيح!

# الدور الرابع دور الترجيح وهو دور الترجيح وهو

يبدأ هذا الدور من أوائل القرن الرابع الهجرى ، وقد اختلفت مشارب علماء هذا الدور تبعا لمن تتلمذوا عليه فمنهم من أخذ عن البصريين للفطيت عليه النزعة البصرية والمنابعة المنابعة ا

ومنهم من أخذ عن الكوفيين فغلبت عليه النزعة الكوفية ، ومنهم من أخذ عن المذهبين ونظر الى العلم نظرة خاصة متجردة عن العصبية ·

ومن هنا يمكن تقسيم علماء هذا الدور الى ثلاث مجموعات :

الجموعة الأولى: أصحاب البصريين ٠

المجموعة الثانية: أصحاب الكوفيين •

المجموعة الثالثة: أصحاب الكوفيين •

المجموعة الثالثة: المتحررين من قيود العصبية المذهبية.

وهاك الحديث عن أشهر علماء كل مجموعة ٠

### أولا ـ البغداديون أصحاب البصريين:

۱ \_ الـزجاج ( ۳۱۱ ه ) هو أبو اسـحاق ابراهيم بن السرى بن سهل الزجاج ، كان من أكابر أهل العربية من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد ٠

وكان يخرط الزجاج ثم مال الى النحو فلزم المبرد الذى كان يعلم بأجرة ، وكان للزجاج من مهنته درهم ونصف ، فاتفق مع المبرد على أن يطيه الدرهم على تعليمه النحو ، ويحتفظ بالنصف ويكون ذلك مدى الحياة ، وبالاضافة الى هذا كان يرعى المبرد في معاشه ، ولما طلب عبد الله ابن سلام بن وهب وزير المعتضد ( ٢٨٨ له ) (١) من المبرد مؤدبا لولده القاسم اختار المبرد الزجاج الذى قام بتعليم القاسم حتى صار من ندمائه المختارين ومن مؤلفات الزجاج : معانى القرآن والاشتفاق ، وفعلت وأفعلت ، وسرح البيات سيبويه والعروض والقوافي ، والنوادر ،

وتوفى ( ٣١١ ه ) عن سبعين عاما ، وآخر ما سمع منه، اللهم احشرنى على مذهب أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنهما (٢) ٠

٢ ـ ابن السراج (٣١٦ه) هو أبو بكر محمد بن السرى نشأ ببغداد وكان من أحدث أصحاب البرد سنا مع ذكاء وفطنة ، فكان المبرد يقربه ، وقرأ عليه كتاب سيبويه ، ثم اشتغل بالموسيقا فسئل عن مسألة بحضرة الزجاج فأخطأ فى جوابها فوبخه الزجاج وقال له : مثلك يخطىء فى هذه السمألة ، والله لو كنت فى منزلى ضربتك ، ولكن المجلس لا يحتمل ذلك ، وما زلنا نشبهك فى الذكاء بالحسن بن رجاء ، فقال ابن السراج : قد ضربتنى يا أبا اسحاق وكان علم الموسيقا قد شغلنى ، ثم رجع الى الكتاب ونظر فى دقائق مسائله ، وعول على مسائل الأخفش والكوفيين ،

<sup>(</sup>۱) وانظر ابن کثیر ۱۱/۸۰ .

<sup>(</sup>٢) البنية ١٧٩ وطبقات النحويين ١٢١٠

وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة ، ويقال : مازال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله ·

ومن تلاميذه: الزجاجي ( ٢٣٣٩ هـ) والسيرافي (٣٦٨ه) والفارسي ( ٣٧٧ هـ) ومن مؤلفاته: الأصول الكبير، والحجة في القراءات السبعة، وشرح كتاب سيبويه والشعر والشعراء والخط والهجاء (٣) ٠

٣ ـ الزجاجى ( ٣٣٩ ه ) هو أبو القاسم عبد الرحمن
 ابن استحاق الزجاجى صناحب الجمل المشهور في أيدى
 النياس، •

نسب الى شيخه الزجاج الذى أخذ عنه كما أخذ عن أبى بكر بن السراج وعلى بن سليمان الأخفش ·

نزل بغداد ولزم الزجاج حتى برع فى النحو ثم سكن طبرية وأملى وحدث بدمشق عن الزجاج ونفطويه ، وابن دريد وأبى بكر بن الأنبارى والأخفش الصغير ·

من أهم مؤلفاته: كتاب الجمل فى النحو صنفه بمكة، وكان اذا فرغ من باب منه طاف أسبوعا (٤)، ومنها الايضاح السكافى فى النحو أيضا، وشرح كتاب الألف واللام للمازنى ومنها الأمالى وتوفى فى طبرية سنة (٣٣٩هـ) (٥).

٤ - ابن درستویه ( ٣٤٧ ه ) هو أبو محمد عبد الله بن
 جعفر بن درستویه الفارسی النحوی ٠

<sup>(</sup>٣) نزهة الألباء ٤٤٤ والبغية ٤٤٠ ٠

<sup>(</sup>٤) أسبوعا : سبعة الشبياط ٠

<sup>(</sup>٥) نزمة الألباء ٣٠٦ والبنية ٣٩٧٠

أخذ عن المبرد وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ٢٦٧ هـ) وعن الدارقطنى ( ٣٨٥ هـ) وكان شديد الانتصار للبصريين في النحو واللغة ٠

ومن مؤلفاته: الارشاد في النحو، وشرح الفصيح، وغريب الحديث، والمقصور والمدود، ومعاني الشعر، وأخبار النحاة وغير ذلك وتوفى سنة ( ٣٤٧ه) في خلافة المطيع (٦) ٠.

٥ ـ السيرافى ( ٣٦٨ ه ) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو سعيد السيرافى النحوى كان أبوه مجوسيا اسمه بهزاد ، فسماه : أبو سعيد عبد الله •

درس أبو سعيد ببغداد علوم القرآن والنحو واللغة والمقته والفرائض وقرأ القرآن على أبى بكر بن مجاهد ( ٣٢٤ هـ) واللغة على ابن دريد ، وأخذ النحو عن ابن السراج ، وولى القضاء ببغداد ، وأفتى في جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب أبى حنيفة فما وجد له خطأ وما عثر له على زلة ، ولم يأخذ على الحكم أجرا ، انما كان يأكل من كسب يده فكان لا يخرج الى مجلسه حتى ينسخ عشر ورقات بعشرة دراهم تكون بقدر مؤنته ،

ومن تصانيفه ، شرح كتاب سيبويه لم يسبق الى مثله، ويقال \_ ان أبا على الفارسى وغيره من معاصريه حسدوه عليه ، ومنها ألفات القطع والوصل ، والاقناع فى النحو لم يتمه ، فأتمه ولده يوسف من بعده ، ومنها شرح شواهد

<sup>(</sup>٦) طبقات النحويين ١٢٧ والبقية ٢٧٩

سيبويه ، والمدخل الى كتاب سيبويه ، والوقف والابتداء ، كما صنف فى الشعر والبلاغة وأخبار النحويين البصريين، توفى ( ٣٦٨ ه ) فى خلافة الطائع لله تعالى بن المطيع لله تعالى عن عمر قارب المائة ، صام منها ما يزيد على أربعين سنة ، ودفن بمقبرة الخيرزان ببغداد (٧) .

٦ ــ الفارسى ( ٣٧٧ هـ ) هو أبو الحسن بن احمد بن
 عبد الغفار الفارسى النحوى كان من أكابر أئمة النحويين •

أخد عن أبى بكر بن السراج ، وأبى اسحاق الزجاج ومبرمال ( ٣٤٥ ه ) وعلت منزلته فى النحو حتى فضله كثير من النحويين على المبرد ، بل قيل : ماكان بين سيبويه وأبى على أفضل منه ،

وأخذ عنه جماعة من حداق النحويين كابن جنى ( ٣٩٢ه ) وعلى بن عيسى الريعى ( ٤٢٠ه ) وغيرهما كثير، وتقدم عند عضد الدولة ( ٣٧٢ه ) (٨) حتى قال عضد الدولة: أنا غلام أبى على الفارسى فى النحو، وغلام أبى الحسن الصوفى ( ٣٧٦ه ( ٩) فى النجوم •

لما صنف أبو على كتاب الايضاح لعضد الدولة أتاه به فقال عضد الدولة: مازدت على ماأعرف شيئا، وانما يصلح هذا للصبيان فمضى، أبو على وصنف له كتاب التكملة، وحمله اليه فلما وقف عضد الدولة على مافيه قال: غضب الشيخ، وجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو!!

<sup>(</sup>٧) طبقات النصويين ١٢٩ واللبغية ٢٢١٠

<sup>(</sup>٨) ابن خلكان ١٦/١٤٠

<sup>(</sup>٩) اخْبِار التحكماء ١٩٣٠.

ويروى أنه اجتمع مع عضد الدولة في الميدان ، فقال له عضد الدولة : بم ينتصب المستثنى ؟ قال أبو على : بتقدير استثنى ، فقال له : لم قدرت استثنى ونصبت ؟ وهلا قدرت امتنع زيد فرفعت ؟ فقال الفارسي هذا جواب ميداني، فاذا رجعت قلب الجواب الصحيح ، وقد اختسار أبو على في الايضاح أنه منصوب بالفعل المقدم بتقوية الا (١٠) ،

وحكى ابن جنى عن أبى على أنه قال: أخطى عنى فيخمسين مسألة في اللغة ولا أخطى في واحدة في القياس •

ومصداق ما قال أبو على أنه سئل قبل أن ينظر فى المعروض عن خرم متفاعلن ، ففكر وانتزع الجواب من النحو فقال : لا يجوز ، لأن متفاعلن ينقل الى مستفعلن اذا خبن، فلو خرم لتعرض الى الابتداء بالساكن فلما كان لايجوز التعرض له .

تصانيفه: م نتصانيف أبى على: الحجة فى القراءات السبعة والتذكرة، وأبيات الاعراب، وتعليقه على كتاب سيبويه، والمسائل الحلبية والمسائل البغدادية والقصرية والبصرية والشيرازية والعسكرية والقصور والمدود، والاغفال فيما أغفاله الزجاج وتوفى ببغداد سنة (۲۷۷ه) .

### ثانيا \_ أشهر العلماء الذين غلبت عليهم النزعة الكوفية:

۱ \_ ابن الأنبارى ( ۳۲۷ ه ) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين الامام أبو بكر بن الأنبارى

<sup>(</sup>١٠) رااجع ماقيل في هذا من حاشية الصبان ١٤٦/٢ .

<sup>(</sup>١١) البغية ٢١٦ وقد قمت بتحقيق السائل العسكرية والبصرية ٠

النحوى اللغوى ، أخذ عن ثعلب وكان أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين ، وأكثرهم حفظا للغة ، زاهدا متواضعا •

قال أحمد بن يوسف الأصبهانى ( ٢٥٤ هـ) (١٢) رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام ، فقلت : يا رسول الله عمن آخذ علم القرآن ؟ فقال : عن أبى بكر بن الأنبارى وقال: محمد بنجعفر التميمى ( ٢١٤هـ) (١٣) فأما أبو بكر بنالقاسم الأنبارى فما رأيت أحفظ منه ولا أغزر منه فى علمه ٠

ويروى أنه كان يحفظ ثلثمائة الف بيت شاهد في القرآن ، وكان يملى من حفظه لا من كتابه •

مرض يوما فعاده أصحابه ، فرأوا من انزعاج والده عليه أمرا عظيما ، فطيبوا نفسه ، فقال : كيف لا أنزعج ، وهو يحفظ جميع ماترون وأشار الى خزانة مملوءة كتبا ٠

وقال أبو الحسن العروضى: اجتمعت أنا وأبو بكر بن الأنبارى عند الراضى بالله على الطعام ، وكان قد عرف الطباخ ما يأكل ، فكان يسوى له قلية يابسة فأكلنا نحن من ألوان الطعام ، وأطايب وهو يعالج القلية ، ثم فرغنا وأتينا بحلوى فلم يأكل منها ، فقام وقمنا ، الى الخيش فنسام بين يدى الخيشين ، ونمنا نحن فى خيشين ولم بشرب الى العصر ، قال : يا غلام : الوظيفة فجاء بماء من الحب (١٤) ، وترك الماء الزمل بالثلج فغاظنى أمره ، فصحت صيحة : يا أمير المؤمنين ، فأمر باحضارى فقال : مافى

<sup>(</sup>١٢) نزهة الإلساء ٢٩٣٠

<sup>(</sup>١٣) وأنياء الرواة ١٣/٤ ٠

<sup>(</sup>١٤) اتاء معروف للعاء ٠

بيتك ؟ فأخبرته ، وقلت يا أمير المؤمنين ، يحتاج هذا الى أن يحال بينه وبين تدبير نفسه ، لأنه يقتلها ، ولا يحسن عشرتها ، فضحك وقال : يا أبا بكر لم تفعل هذا ؟ قال : أبقى على حفظى ، فقال له أبو الحسن : قد أكثر الناس فى حفظك. فكم تحفظ ؟ قال : ثلاثة عشر صندوقا !!

ورأى يوما بالمسوق جارية حسنا، فوقعت فى قلبه ، فـنكرها للراضى ، فاشتراها له ، وحملها اليه ، فقال لها : اعتزلى الى الاستبراء ، وكان يطلب مسألة ، فاشتغل قلبه ، فقال للخادم : خذ بها وأمعن ، فليس ، قدرها أن تشغل قلبى عن علمى ، فأخـنها الغـلام ، فقالت الجارية : دعنى أكلمه بحرفين ، فقالت له : أنت رجل لك محل وعقل ، واذا أخرجتنى، ولم تبين ذنبى ظن النـاس فى ظنـا قبيحا ، فقال لها : مالك عندى ذنب غير أنـك شغلتنى عن عملى ، فقالت : هذا سهل ، فلما بلغ ذلك الراضى قال : لا ينبغى أن يكون العلم فى قلب أحد أحلى منه فى صدر هذا الرجل ،

لـكن كان أبو بكر بخيلا ، يقول الزبيدى ( ٣٧٩هـ) فى ذلك عنه • وكان شحيحا ، وما أكل له أحد شيئا قط ، وكان فى يسار وسعة ولم يكن له عيال ، وقف عليه رجل يوما فقال له : اجمع أهل سبع فراسخ على شىء فأعطنى درهما حتى أفارق الاجماع ، فقال له : ماهذا الاجماع ؟ فقال : على أنك بخيل ، فضحك ولم يعطه شيئا •

مؤلفاته: أملى أبو بكر كتبا كثيرة: منها غريب الحديث والهاءات والأضداد، والشكل والذكر والمؤنث والقصور والمدود، والواضح في النحو، الموضح كذلك، واللامات،

والهجاء، وشرح شعر الأعشى (٧ه) (١٥) وشرح شعر النابغة (١٨ قه) وشرح شعير زهير (١٣ قه) ٠

وتوفى ببغداد سنة ( ٣٢٧ ه ) وقد قارب الستين (١٦) ٠

٢ - ابن خالویه ( ٣٧٠ ه ) هو الحسين بن احمد بن خالویه بن حمدان أبو عبد الله الهمداني النحوي ٠

دخل بغداد طالبا للعم سنة ( ٣١٤ هر) وقرأ القرآن على ابن مجاهد ، والنحو والأدب على ابن دريد ونفطويه ( ٣٢٣ هر) وأبى بكر بن الأنبارى وأبى عمر والزاهد ( ٣٤٥ هر) وسمع الحديث من محمد بن مخلد العطار ( ٣٣١ هر) ثم أملى الحديث بجامع المدينة وسكن حلب واختص بسيف الدولة بن حمان ، وأولاده ، وهناك انتشر علمه ، وروايته وله مع المتنبي ( ٣٥٤ هر) مناظرات ،

قال له رجل : أريد أن أتعلم من العربية ما أقيم به لسانى ، فقال : أنا منذ خمسين سنة أتعلم النحو وما تعلمت ما أقيم به لسانى ٠

وسأل سيف الدولة جماعة من العلماء بحضرته ذات ليلة: هل تعرفون اسما ممدودا وجمعه مقصور ؟ فقالوا: لا ، فقال لابن خالويه: ما تقول أنت ؟ قال: أعرف اسمين ، قال: ما هما ؟ قال: لا أقول لك الا بألف درهم لئلا تؤخذ بلا شكر ، فقال له: لك هذا ، فقال: هما صحراء وصحارى وعذراء وعذارى .

<sup>(</sup>١٥) هو ميمون بن قيس بن جندل أحد أصداب المعلقات أدرك الاسلام ولم يسلم ٠ (١٦) نزهة الألباء ٢٦٤ والبغية ٩١ ٠

وبعد أن حكى السيوطى على هذا ذكر ثلاثة: اثنين نقلهما عن الجرمى وهما: صلفاء وصلفى ـ وهى الأرض الخليظة ـ وخبراء وخبارى ـ وهى الأرض التى فيها بذرة ـ وواحدا نقله عن ابن دريد هو: سبتاء وسباتى ـ وتطلق على المنتشرة الأذن في طول أو قصر كما تطلق على الصحراء •

ومن أهم تصانيف : الجمل في النحو ، والاشتقاق والمحجة في قراءات السبعة ، واعراب ثلاثين سورة ، والمقصور والممدود ، والألفات ، والمنكر والمؤنث ، وكتاب ليس •

وتوفى بحلب سنة ( ٣٧٠ ه ) (١٧) ٠

### ثالثا \_ أشهر علماء بغداد الذين تحرروا من قيود العصبية:

نكتفى بذكر ثلاثة منهم وهم ابن قتيبة وابن كيسان والأخفش الصنغير ، وهاكهم :

۱ ـ ابن قتيبة ( ۲٦٧ هـ ) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبــة الدينورى النحـوى الـكاتب ، وسمى الدينورى نسبة الى دينور ، لأنه كان قاضيها ، أخذ عن أبى حاتم السجستانى وغيره ، وأخذ عنه أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه وغيره .

وكان عالما فاضلا فى اللغة والنحو والشعر متفننا فى العلوم ومن مصنفاته: غريب للقرآن، وغريب الحديث، ومشكل القرآن ومشكل الحديث، وأدب الكاتب، وكتاب المعارف، وعيون الأخبار والرد على القائل بخلق القرآن وطبقات الشعراء •

<sup>(</sup>١٧) أنظر البغية ٢٢١ وتزهة الألفياء ٣١١٠

وفاته : اختلفت كتب التراجم في وفاته فقيل سنة ( ٢٦٧ هـ) وقيل سنة ( ٢٦٦هـ) (١٨)٠

٢ ـ ابن كيسان ( ٢٩٩ ه ) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوى ، أخذ عن المبرد وثعلب حتى صار أنحى منهما ، اذ كان يحفظ المذهب البصرى والكوفى ٠

يقول أبو حيان التوحيدى ( ٤٠٠ ه ) ما رأيت مجلسا أكثر فائدة أجمع لأصناف العلوم والتحف من مجلسه ، فكان يجتمع على بابه نحو مائة رأس من الدواب نلرؤساء والأشراف الذين يقصدونه .

من تصانيف : المهذب في النحو ، واللامات ، وغريب الحديث ، ومعانى القرآن وعلل النحو ، وما اختلف فيه البصريون والكوفيون •

وفاته : توفى سنة ( ٢٩٩ ه ) فى خلافة أبى الفضل جعفر المقتدر بالله تعالى ابن المعتضد ( ٣٢٠ ه ) (١٩) ٠

٣ ـ الأخفش الصغير ( ٣١٥ ه ) هو على بن سليمان بن الفضل النحوى أبو الحسن الأخفش الأصغر ، ثالث الثلاثة الشهورين ، وتاسع الأحد عشر المنكورين في الطبقات ، قرأ على ثعلب والمبرد ، وأبى العيناء ( ٢٨٢ ه ) (٢٠) .

<sup>(</sup>١٨) نزهة الألباء ٢١٠ ويغية الوعاة ٢٩١٠

<sup>(</sup>١٩) نزهة الألباء ٢٣٥ وطبقات النحويين ١٧٠٠

<sup>(</sup>۲۰) محمد بن القاسم بن يسار ٠

# ومن تصانيفه : شرح كتاب سيبويه ، والتثنية والجمع

وقد تعرض لهجاء ابن الرومى كثيرا ، قدم مصر سنة ( ٢٨٧ هـ ) وخرج الى حلب سنة ( ٣٠٠ هـ ) وكان ضيق الحال ، فسأل ابن مقلة ( ٣٢٨ هـ ) أن يكلم الوزير على بن عيسى ( ٣٣٤ هـ ) في أمره فكلمه فانتهره الوزير انتهارا شديدا ، وأجابه بغلظة في مجل حافل فشق على ابن مقلة ذلك ، وانتهت الحال بالأخفش الى أن أكل السلجم (٢١) النييء فقبض على قلبه فمات فجأة ببغداد سنة ( ٣١٥ هـ ) وقد قارب الثمانين (٢٢) ،

<sup>(</sup>٢١) السلجم : ( اللقت ) ٠

<sup>(</sup>٢٢) بغية الوعاة ٢٣٨ ونزهة الإلباء ٢٤٨٠

# أمثلة من الطوائف الشلاثة للمذهب البغدادي

القواعد التى عول فيها المنهب البغدادى على المذهب البعدادى المنهب البعدادى البصرى كثيرة ، حتى ان بعضهم اعتبر المنهب البعدادى امتدادا للمذهب البصرى ، فمعظم علمائه اتبعوا البصريين ورجحوا قواعدهم ، أما القواعد التى عولوا فيها على الكوفيين فقليلة نذكر منها ما يلى :

- ۱ جواز نداء المعرف بأل في الاختيار دون التوصل الى المنادى بأى أو باسم الاشارة ٠
- ۲ اعطاء المستثنى المتقدم على المستثنى منه حكم المستثنى المستثنى منه على سبيل القياس ، فيصير المستثنى منه المؤخر بدل كل ، لأنه عام أريد به خاص .
- ٣ ـ مراعاة لفظ الجمع في العدد فيجرد من التاء في نحو:
   ثلاث حمامات ٠
  - ٤ \_ محى؛ يلة للاستثناء ٠

أما القواعد التى استدركوها على النصريين والكوفيين بعيدة عن النزعة الى هؤلاء وهؤلاء ٠

### فمن أمثلتها:

١ جواز عدم الفصل بين أن المخففة والفعل المتصرف
 مثل : علمت أن يخرج بالرفع (١) ٠

<sup>(</sup>١) شرح الكافية ٢/٤٢٢ طبعة بيروت ٠

- ٢ جواز بناء اسم لا مع ارتباط الظرف والجار والجرور
   به مثل قوله تعالى: « لا عاصم اليوم من أمر الله » (٢)
   وقولنا: لا آمر بالمعروف (٣) ٠
- حواز الاتباع لحل المعطوف عليه مع عدم أصالته مثل: هذا ضارب زيدا وأخيه ، بعطف أخيه على محل زيد بتقدير اضافته مع عدم الأصالة وذلك لأن الموصف الستوفى لشروط العمال الأصل اعماله
   لا اضافته (٤) •

### أثر الذهب البغدادي ونهايته

المذهب البغدادى فى المواقع قواعده مزيج من قواعد البصريين والمكوفيين فى غالب أمره ، ولقد تأثر العالم به ، اذ كانت بغداد حينئذ كعبة الراغبين فى التحصيل، واستمرت كذلك حتى منتصف القرن الرابع الهجرى حيث ضعفت الدولة العباسية ، وحدثت الاضطرابات وتغلبت دولة بنى بويه ، وتفرق العلماء تبعا لتفرق الأحوال ، فانطفأ سراج البحث آنذاك فى بغداد بعد انتهاء النصف الأول من الدولة العباسية الا فى قليل من أماكنه ،

وقد اعتبر العلماء انتهاء المنهب البغدادى حدا فاصلا بين المتقدمين والمتأخرين، ولذلك أرخوا للمتقدمين بأنهم الذين كانوا قبل تلاشى المنهب البغدادى، أما المتأخرون فهم الذين كانوا بعد انقراض المنهب البغدادى أى بعد النصف الرابع الهجرى حتى يومنا هذا •

<sup>(</sup>٢) هود آية ٤٣٠

<sup>. (</sup>۳) شرح الكافية ۱/۲۰۷ ٠

<sup>(</sup>٤) أنظر حاشية الدسوقي ٢/٠٢٠ مطبعة الشهد الحسيني ٠

ولقد عاش هؤلاء العلماء هنسا وهنساك حيث يكون الاستقرار والهدوء والطمأنينة في جو يمكنهم من التأليف، في كانوا في الشام والأندلس ومصر ، كما بقى بعضهم في البصرة والكوفة وبغسداد ، فكثرت التآليف والبحوث البعيدة عن روح التعصب لهؤلاء وهؤلاء ، وان كانت مرجحة للمذهب البصرى غالبا وقليلا ما يؤيدون الكوفيين .

ولقد تعددت وتنوعت اتجاهات المؤلفات في عهد العلماء المتأخرين فألفوا في كل جانب من جوانب العلم في العلل والعامل والأصول والفروع ، وكثرت المؤلفات الخلافية ومن أكثرها تداولا : الانصاف في مسائل الخلاف لحمال الدين أبى البركات بن الانباري الذي سيأتي الحديث عنه ضمن الحديث عن المؤلفين المتأخرين وهو مقصدنا بعد هذا في

### المؤلفون المتأخرون

نكتفى بذكر بعض من اشتهرت مؤلفاتهم بين طلاب العلم داكرين ذلك في ايجاز تام ومرتبينهم ترتيبا من القديم الى الحديث حسب سنوات وفاتهم ٠

۱ – ابن جنی ( ۳۹۲ ه ) هو أبو الفتح عثمان بن جنی، كان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد بن احمد الأزدی الموصلی ، وجنی معرب كنی ، وكان ابن جنی أعور بعین واحد: ، وفی ذلك يقول – معاتبا صديقا له :

صدودك عنى ولا ذنب لى

يسدل على نيسة فاسسدة

وقد \_ وحیاتك \_ مما بكیت خشیت علی عینی ألواحدة

ولــولا مخافــة ألا أراك لما كان في تركهـا فائـدة

كان من حداق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، وعلمه بالنصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحو ،

يذكرون: أنه كان يقرأ النحو بجامع الموصل ، فدخل أبو على الفارسى ، فوجهد ابن جنى يقرأ النحو وهو شاب ، وكان بين يديه متعلم ، وابن جنى يكلمه فى قلب الواو الفا فى نحو قام وقال ، فاعترض عليه أبو على فوجه مقصرا ، فقال أبو على : زببت قبل أن تحصرم ، ثم قام أبو على ولم يكن ابن جنى يعرفه ما فسأل عنه فقيل له : هذا أبو على على النحوى ، فلزمه من يومئذ أربعين سنة واعتنى بالتصريف ، ولما مات أبو على تصدر ابن جنى مكانه ببغداد ،

أخذ عنه الثمانيني ( ٤٤٢ هـ ) وعبد السلام البصري ، وأبو الحسن السمسمي ( ٤١٥ هـ ) •

كان ابن جنى يحضر عند المتنبى ( ٣٥٤ ه ) ويناظره في شيء من النحو من غير أن يقرأ عليه شيئا من شعره أنفة واكبارا لنفسه ، وكان المتنبى يقول فيه : هذا رجل لايعرف قدره كثير من الناس •

ومؤلفاته كثيرة منها الخصائص في النحو ، وسر صناعة الاعراب ، وشريح تصريف المازني ، وشرح مستغلق

الحماسة ، وشرح المقصور والمدود ، وشرحان على ديوان المتنبى ، واللمع فى النحو جمعه من كلام شيخه الفارسى ، والمذكر والمؤنث ومحاسن العربية ، والمحتسب فى اعراب المقراءات الشاذة وشرح الفصيح .

توفى سنة ( ٣٩٢ه ) بعد أن عمر أكثر من تسعين عاما (٥) ٠

٢ - الـزمخشرى ( ٥٣٨ ه ) هو أبو القـاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشرى ، كان واسع العلم كثير الفضل غاية فى الذكاء ، وجودة القريحة متقنا فى كل علم معتزليا مجاهرا باعتزاله حنفيا · ورد بغداد، وأخذ الأدب عن الحسن بن المظفر أبو على النيسابورى ( ٢٤٤ ه ) وأبى مضر الأصبهاني ( ٥٠٨ ه ) وسمع من أبى سعد الشفاني ، وشيخ الاسلام أبى منصور الحارثي · لقب بجار الله ، لأنه جاور بمكة كما لقب بفخر خوارزم · وأصابه خراج في رجله فقطعها له أحد الأطباء ، وركبت له رجل أخرى من الخشب ، كان يلبس عليها ملابس طويلة ، فيظن من يراه ، ولا يعرف مابه أنه يعرج ، ويقول في بداية المكشاف : انها دعوة من أمه عليه ، وقيل في سـبب عطب رجله غير ذلك ،

مؤلفاته: تصانيف الزمخشرى كثيرة: منها: الكشاف في النحو في التفسير والفائق في غريب الحديث والمفصل في النحو والأنموذج في النحو، وشرح بعض مشكل المفصل والقسطاس في العروض والأحاجى النحوية (٦) ٠

<sup>(</sup>٥) بغية الوفاة ٣٢٢ ونزمة الألباء ٣٣٤٠

<sup>(</sup>١) بُغَيَّة الوَّعاه ٢٠١.

٣ \_ أبو البركات كمال الدين الأنبارى ( ٥٧٧ ه ) هو عبد الرحمن بن محمد النحوى •

ليكن يلتبس على كثير منا مدلول ثلاثة يسمون بابن الأنبارى أولهم أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى صاحب غريب الحديث وخلق الانسان وخلق الفرس توفى وحديث عنه ، والثالث كمال الدين هذا ( ٣٠٨ ه ) الذى مضى الحديث عنه ، والثالث كمال الدين هذا ( ٧٧٥ ه ) واذا عرف هذا كان من الأفضل لازالة اللبس اذا أردنا الأول قلنا القاسم بن الأنبارى ، واذا أردنا الثانت قلنا أبو بكر الأنبارى واذا أردنا الثالث قلنا أبو البركات كمال الدين الأنبارى بغداد في صباه وقرأ الفقية على سعد الرزاز ، حتى برع وحصل طرفا صالحا من الخيلف ، فصار معيدا بالنظامية ، وقرأ الأدب على أبى منصور الجواليقى ، ولازم ابن الشجرى ( ٢٤٥ه ) وسمع بالأنبار من أبيه وببغداد من عبد الوهاب الأنماطي ويقال : انه ذهب الى الأندلس أيضا ٠

كان كمال الدين اماما ثقة صدوقا ، فقيها مناظرا غزير العلم ورعا زاهدا عابدا ، تقيا عفيفا ، ولا يقبل من أحد شبيئا ، خشن العيش والمأكل •

مؤلفاته: له مؤلفات كثيرة منها: كتاب الانصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين الذى طبقت شهرته الآفاق، ذكر فيه احدى وعشرين ومائة مسألة خلافية، سرد للكل أدلة الفريقين ثم رجح ما رآه بالدليل •

وعلى الرغم من أنه قال فى مقدمته: انه سديراعى الانصاف كما هو عنوان الكتاب الا أننا رأيناه قد غلب المنهب البصرى على الكوفى ولم ينصف الكوفيين الا فى سبع مسائل فقط، والكتاب مطبوع متداول منتشر بين طلاب العربية!

ومن مؤلفاته أيضا: الاغراب في جدل الاعراب ، وميزان العربية ونزهة الألباء في طبقات الأدباء ، والأضداد ، والنوادر ، وعقود الاعراب وكتاب كلا وكلتا ، وكتاب كيف وكتاب الألف واللام ، وشفاء السائل في بيان رتبة الفاعل، والوجيز في التصريف ، والبيان في أن جمع أفعل أخف الأوزان ، والبيان في غريب اعراب القرآن ، وزينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء ، وشرح ديوان المتني ، وشرح السبع الطوال والمقبوض في العروض وشرحه والموجز في القواقي (٧) ،

٤ ـ ابن مضاء ( ٥٩٢ ه ) هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعد بن حريث بن عاصم بن مضاء اللخمى قاضى الجماعة أبو العباس وأبو جعفر الجيانى ، أحد من ختمت بهم المائة السادسة من العلماء ٠

تقدم في العربية فكانت له آراء فيها ومذاهب مخالفة الأهلها ·

كان واسع الرواية عارفا بالأصول والكلام والطب والهندسة والحساب شاعرا بارعا ٠

مؤلفاته : منها المشرق في النحو والرد على النحويين ، وتنزيه القرآن عمالا يليق بالبيان ، وقد ناقضه في هذا

<sup>(</sup>Y) البغيـة ١٣٩ ·

التأليف ابن خروف النحوى ( ٦١٠ ه ) بكتاب سماه تنزيه أئمة النحو عما نسب اليهم من الخطأ والسهو ، ولما بلغه هــذا قال : نحن لا نبــالى بالأكباش النطاحة ، وتعارضنا أبناء الخرفان •

ولد ابن مضاء سنة ( ٥١٣ هـ ) بقرطبة وتوفى بأشبلية سنة ( ٥٩٢ هـ ) (٨) ٠

٥ \_ ابن خروف ( ٦١٠ ه ) هو على بن محمد بن على بن محمد نظام الدين أبو الحسن بن خروف الأندلسى النحوى، أخلف النحو عن ابن طاهر ( ٥٨٠ ه ) ثم برز في العربية ، وقرأ النحو بعدة بلاد ثم أقام بحلب مدة ٠

له مناظرا مع السهيلى ( ٥٨٣ هـ ) كما أن له ردا على ابن مضاء ٠

مؤلفاته: من أهمها: شرح كتاب سيبويه أهداه الى صاحب المغرب فمنحه ألف دينار، وله شرح الجمل للزجاجي، والرد على ابن مضاء في كتابه تنزيه أئمة النحو •

وفاته: فى آخر حياته اختل عقله حتى مشى فى الأسواق عاريا بادى العورة ثم توفى بأشبيلية سنة ( ٦١٠ هـ ) ٠

٦ العكبرى ( ٦١٦ ه ) هو عبد الله بن الحسين بن
 عبد الله بن الحسين الامام محب الدين أبو البقاء العكبرى
 البغدادى الضرير النحوى ، منسوب الى عكبرا .

<sup>(</sup>٨) البغيــة ٤٥٣٠

أخذ العربية على يحيى بن نجاح ، وابن الخشاب ( ٥٦٧ ه ) وأقرأ النحو واللغة والمذهب والخلاف والفرائض والحساب •

أضر فى صباه بالجدرى فكان اذا أراد التصنيف أحضرت اليه مصنفات ذلك الفن ، وقرئت عليه فاذا حصل مايريده فى خاطره أملاه • كانت لا تمضى عليه ساعة من ليل أو نهار الا فى العلم ، وكان حنبلى المذهب ، وقد سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل الى مذهب الشافعي ويعطوه تدريس النحو بالنظامية فقال : لو أقمتمونى وصببتم على الذهب حتى واريتمونى مارجعت عن مذهبى •

مؤلفاته: كثيرة منها: املاء مامن به الرحمن في اعراب القرآن ، واعراب الحديث ، واعراب الشواذ ، وشرح الفصيح، وشرح خطب ابن نبياته ، وشرح اللمع ، وشرح أبيات السكتاب ، واللباب في علل البناء والاعراب ، والترصيف في التصريف ، وترتيب اصلاح المنطق على حروف المعجم والاستيعاب في الحساب (٩) .

٧ ـ ابن معط ( ٦٢٨ ه ) هو يحيى بن معط بن عبد النور أبو الحسين زين الدين الزواوى المغربي الحنفي النحوى ٠

قرأ على الجزولى ( ٦٠٧ ه ) وسمع من ابن عساكر ( ٦٢٠ ه ) ، وأقرأ النحو بدمشق مدة ثم بمصر في عهد الملك الميوبي ٠

مصنفاته: منها الألفية في النحو التي أشار اليها ابن مالك في مقدمة الفيته، وله كتاب حواش على أصول ابن

<sup>(</sup>٩) بغيـة الوعاة ٢٨١٠

السراج فى النحو ، وكتاب شرح أبيات سيبويه ، وله نظم فى القراءات السبع ، ونظم كتاب الصحاح للجوهرى ( ٣٩٣ هـ ) فى اللغة ، كما نظم كتاب الجمهرة لابن دريد فى اللغة بل له نظم فى العروض أيضا (١٠) ٠

٨ - ابن يعيش ( ٦٤٣ ه ) يعيش بن على بنيعيش بن محمد بن أبى السرايا محمد بن على بنالفضل بن عبدالكريم ابن محمد بن يحيى النحوى الحلبى موفق الدين أبو البقاء الشهور بابن يعيش وكان يعرف بابن الصانع .

قرأ النحو على فتيان الحلبى ( ٥٦٠ ه ) ، وأبى العباس البيزورى وسمع الحديث على الرضى التكريتى ، وأبى الفضل الطوسى ورحل الى بغداد ليدرك أبا البركات كما الدين الأنبارى ( ٥٧٧ ه ) فبلغه خبر وفاته بالموصل ؛

ثم قدم دمشق وجالس الكندى ( ٦١٣ هـ ) وتصدر بحلب للاقراء زمانا وطال عمره ، وشاع ذكره ٠

وكان حسن الفهم لطيف الكلام طويل الروح على المبتدى والمنتهى من مؤلف الله : شرح المفصل وشرح تصريف ابن جنى •

توفى سنة ٦٤٣ هـ ) وعمره يقارب التسعين (١١) ٠

9 ـ ابن الحاجب ( ٦٤٦ ه ) هو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس العلامة جمال الدين أبو عمر بن الحاجب الكردى ٠

<sup>(</sup>١٠) بغيــة الوعاة ٢١٦ ٠

<sup>(</sup>١١) بُغيَّسة الرَّعاة ١٩١٠ •

ولد باسنا ، وكان أبوه جنديا كرديا حاجبا للأمير غرار بن الصلاحى حفظ القرآن فى صغره ، وأخذ بعض القراءات عن الشاطبى ( ٩٥٥ه م ) وسمع منه التيسير ، وقرأ بالسبع على ابن الجود ، وسمع من البوصيرى ( ٥٩٨ه م ) وتفقه على أبى منصور الأبيارى ،

وكان مالكى المذهب الفقهى ، قدم دمشق ودرس بجامعها فى زاوية المالكية ، وأكب الفضلاء عليه ، وشهرته بالنحو أكثر ٠

مؤلفاته: منها مختصر في الفقه وآخر في الأصول، والسكافية في النحو وشرحها • وقد شرح المفصل لابن يعيش في كتاب ساماه الايضاح، كما ألف الأمالي في النحون

وقد خالف النحاة في مواضع من مؤلفاته وأورد عليهم اشكالات والزامات مفحمة يعسر الجواب عنها ·

وفاته: في آخر عمره انتقل الى الاسكندرية ليقيم بها لكن لم تطل اقامته فتوفى سنة ( ٦٤٦ هـ) (١٢) ٠

۱۰ – ابن عصفور ( ٦٦٣ هـ ) على بن مؤمن بن محمد بن على أبو الحسن بن عصفور النحوى الحضرمى الأشبيلى حامل لواء العربية فى زمانه بالأندلس

أخذ عن الدباج ( ٦٤٦ ه ) والشلوبين ( ٦٤٥ ه ) ولازمه مدة ثم كانت بينهما منافرة ومقاطعة ٠

<sup>(</sup>١٢) بغية الوعاة ٣٢٣٠

تصدر للاشتغال مدة بعدة بلاد وجال بالأندلس، وأقبل عليه الطلبة •

وكان أصبر الناس على المطالعة ، ولا يمل من ذلك ، ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو ولم يتأهل لغيره ٠

لكن لم يكن عنده ورع فقد كان مبتلى بالشراب فلم يزل يرجم بالنارنج الى أن مات سنة ( ٦٦٣ هـ ) ٠

۱۰ ـ مؤلفاته: منها المتنع في التصريف والمقرب وشرحه وشرح الجزولية ومختصر المحتسب (۱۳) .

۱۱ ـ ابن مالك ( ٦٧٢ ه ) هو محمد بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين أبو عبد الله الطائى الجيانى السافعى النحوى نزيل دمشق .

سمع بدمشق م نالسخاوی ( ٦٤٣ ه ) (١٤) والحسن ابن الصباح وأخذ العربية عن جماعة منهم: ابن يعيش الحلبی ( ٦٤٣ ه ) وجالس بحلب ابن عمرون ( ٦٤٩ ه ) وتصدر بها لاقراء العربية وصرف همته الی اتقان لسان العرب والقراءات وعللها ، فكان اليه المنتهی فی نقل غریب اللغة والاطلاع علی وحشیها وكان فی النحو والتصریف اللغة والاطلاع علی وحشیها وكان فی النحو والتصریف بحرا ، فكان الأئمة يتحيرون فی أشعار العرب التی يستشهد بها علی اللغة والنحو ويتعجبون من أين يأتی بها ، بل كان أمة فی الاطلاع علی الحدیث ، فكان أكثر ما يستشهد به القرآن فان لم يجد الشاهد فيه عدل الی الحدیث فان لم يكن فيه شاهد عدل الی أشعار العرب ،

<sup>(</sup>١٣) البغيــة ٢٥٧٠

<sup>(</sup>عُدُ) انظر الأعلام للزركلي ٥/١٥٤٠

كان يقول عن ابن الحاجب: انه أخد نحوه من صاحب المفصل وصاحب المفصل نحوى صنعير، فلا يقول هذا الا من بلغ الغاية في العلم •

وكان نظم كشعر عليه سهلا في رجزه وطويله وبسيطه وغير ذلك ٠

وتخرج به جماعة ، فروى عنه ابنه الامام بدر الدين ( ٦٨٦ هـ ) والشمس بن أبى الفتح البعلى ( ٧٠٩ هـ ) والبدر ابن جماعة ( ٧٣٣ هـ ) والعلاء بن العطار ٠

تصانيفه: كثيرة تزيد على الثلاثين منها: الألفية التى تسمى بالخلصة ، لأنها مختصر لتنظيم كتابه الكافية الشافية الذى نظمه فى ثلاثة آلاف بيت ، ولقد شرحها ، وطوقت الآفاق شرقا وغربا ، ولم يخل لسان من النطق بها • ولا عجب فلقد حوت علم النحو والصرف كله •

ومن مؤلفاته أيضا: الكافية الشافية ، وعمدة اللافظ في أصول النحو وشرحه ، واكمال العمدة ، والتسهيل وشرحه واعراب صحيح البخارى ، وكتاب أفعل مع فعل ، وكتاب في الابدال والمالكي في القراءات ،

ويكفيه فخرا ألفيت التى قامت عليها شروح كثيرة منها: شرحه هو وشرح ابنه بدر الدين محمد ، وابن هشام المصرى ( ٧٦١ هـ ) صاحب المغنى ، وبهاء الدين بن عقيل ( ٧٦٩ هـ ) وبدر الدين بن أم قاسم المرادى ( ٧٤٩ هـ ) ونور الدين أبو الحسن الأشمونى ( ٩٢٩ هـ ) وغير هؤلاء كثير ، وتوفى رحمة الله عليه سنة ( ٦٧٢ هـ ) (١٥) ،

<sup>(</sup>١٥) بغيــة الوعاة ٥٣ ٠

۱۲ ــ ابن الناظم ( ٦٨٦ هـ ) هو بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله ابن مالك الطائى الدمشقى النحوى ابن النحوى ٠

كان اماما في النحو والمعانى والبيان والبديع والعروض والمنطق جيد المساركة في الفقه والأصول ، أخذ عن والده ، ولحن حدثت بينهما وقيعة فسكن بعلبك ، وقرأ عليه بها جماعة منهم بدر الدين بن زيد .

لما مات والده طلب الى دمشق ، وولى وظيفة والده ، وتصدى للاشتغال والتصنيف ٠

مؤلفاته: منها: شرح ألفية والده، وشرح كافيته، وشرح لاميته، وشرح التسهيل والمصباح في اختصار المفتاح في المعانى ومقدمة في المنطق، وفاته: توفى بدمشق سنة ( ٦٨٦هـ) (١٦)

۱۳ \_ الرضى ( ٦٨٦ ه ) هو محمد بن الحسن نجم اللة · والدين الاستراباذي هجر بلاد الشرق وأقام بالمدينة النورة ·

وفى المدينة المنورة شرح المكافية فى النحو لابن الحاجب شرحا لم يوجد مثله فى غالب كتب النحو ثم شرح الشافية فى الصرف لابن الحاجب أيضا وقد أكب الناس على هدين الشرحين وتداولوهما واعتمدهما شيوخ ذاك العصر، ولم يدع الشرحان شيئا من النحو أو الصرف الا أوفياه حقه، وهو فيهما بصرى المذهب غالبا ، لمكنه قد يوافق المكوفيين، وأحيانا ينفرد برأى لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ٠

<sup>(</sup>١٦) البغيسة ٩٦ ٠

## من الأمثلة التي وافق فيها الكوفيين:

- (أ) شرطية أن المدغمة في « ما » في نحو : « أما أنت منطلقا انطلقت » حيث قال : ولا أرى قولهم بعيدا من الصواب لمساعدة اللفظ والمعنى اياه (١٧) ٠
- (ب) وافق الكوفيين في كون كل من التاء والياء والكاف والماء هي الضمير وذلك في مثل قولنا: أنت واياى واياك واياك واياه حيث قال: وليس هذا القول ببعيد كما قدمنا في أنت (١٨) :
- (ج) وافق المحوفيين في أن المصدر المنسبك من أن والفعل في مثل قولنا : عسى زيد أن يقوم مدل اشتمال ، حيث قال : والذي أرى أن هذا وجه قريب (١٩) :

## ومن الأمثلة التي خالف فيها هؤلاء وهؤلاء ما يأتي :

(أ) خالفهم في قولهم: ان اسم فعل الأمر « فعال » معدول عن فعل الأمر ، وذكر وجهة نظره في هذا فقال: والذي أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء لا دليل عليه ، والأصل في كل معدول عن شيء ألا يخرج من نوع المعدول عنه أخذا من استقراء كلامهم ، فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية الى الاسمية (٢٠) .

<sup>(</sup>۱۷) شرح الكافية ١/٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>۱۸) شرح السكافية ۱۳/۲ ٠

<sup>(</sup>١٩) شرح الكافية ٢/٣٠٣ ٠

<sup>(</sup>۲۰) شرح الكافية ٢/٢٧ ٠

- (ب) خالفهم فى عدم عطف البيان نوعا مستقلا فى التوابع فرأى ادماجه فى بدل السكل الا يقول: « وأنا الى الآن لم يظهر لى فرق جلى بين بدل السكل من السكل وبين عطف البيان بل لا أرى عطف البيان الا البدل (٢١)
- (ج) خالفهم في أن « اذن » حرف ناصب للمضارع كما يقول البصريون وبعض الكوفيين ، أو في أنها اسم أصله اذا ، والنصب بعده بأن مضمرة كما يقول معظم الكوفيين ، اذ يرى أن أصلها « اذ » والنصب بعدها بأن مضمرة (٢٢) .
- (د) خالفهم فى جعلهم فاء السببية وواو المعية عاطفتين للصدر منسبك من أن المحذوفة والضارع على مصدر متصيد من الحلام السابق، اذيرى أن الفاء لحض السببية والواو للحال أو بمعنى مع (٢٣) ٠
- (ه) خالفهم في جعلهم الصفة الشبهة موضوعة للدوام ، فيرى أنها موضوعة لجرد الثبوت اذ قال : والدى أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة ، لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ، ولا دليل فيها عليهما (٢٤) .

وبعد فان لهذين الكتابين بحق قيمة علمية ممتازة ولا يستغنى عن مصاحبتهما طالب علم ·

<sup>(</sup>۲۱) شرح الكافية ١/٣٣٧ ٠

<sup>(</sup>۲۲) شرح الكافية ٢/٢٣١ ، ٢٣٧٠

<sup>(</sup>۲۳) شرح الـكافية ٢/٨٤٢ ، ٢٤٩٠

<sup>(</sup>۲۶) شرح الكافية ٢/٥٠٧ ـ ۲٠٨ ٠

وفاته: توفى ـ رحمه الله تعالى ـ سنة ( ١٨٦هـ ) (٢٥)٠

14 - ابن آجروم ( ٧٣٣ ه ) هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجى أبو عبد الله المشهور بابن آجروم ، ومعناه بلغة البربر : الفقير الصوفى • يشتهر بآجروميته التى قامت عليها شروح كثيرة ، واتجاهه فيها اتجاه كوفى ، لأنه عبر عن الجر بالخفض ، وقال : ان الأمر مجزوم ، وذكر «كيفما» من الجوازم ، وهذه الاتجاهات كوفية •

وتوفى بفاس سنة ( ٧٣٣ هـ ) رحمة الله عليه (٢٦ ) ٠

۱۵ ـ أبو حيان ( ۷٤٥ ه ) هو محمد بن يوسف بن على ابن يوسف بن حيان الامام أثير الدين أبو حيان الأندلسى الغرناطى النفزى نسبة الى نفزة قبيلة من البربر ، كان نحوى عصره ولغويه ومحدثه ومقرئه ومؤرخه ،

ولد بمطخشان احدى ضواحى غرناطة ، فأخذ القراءات عن أبى جعفر الطباع ، والعربية عن أبى الحسن الأبدى ( ٧٠٨ه ) وأبى جعفر بن الزبير ( ٧٠٨ه ) وابن أبى الأحوص ( ٣٧٩ه ) •

تقدم فى النحو وأقرأ فى حياة شيوخه بالمغرب ، وسمع الحديث بالأندلس وافريقية والاسكندرية ومصر والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيخا ·

برع في النحو والتفسير والعربية والقراءات والأدب والتاريخ وأخذ عنه أكابر عصره وتقدموا في حياته كالشيخ

<sup>(</sup>٢٥) انظر مقدمة تطبيقات نصوية ٣٠ والبغية ٢٤٨٠

<sup>(</sup>٢٦) انظر الأعلام ٧ / ٢٦٠ ويغيّة الوماة ٢٠١٠

تقى الدين السبكى ( ٧٥٥ هـ ) وابن أم قاسم ( ٧٤٩هـ ) وابن عقيل ( ٧٦٩ هـ ) والسمين ( ٧٥٦ هـ ) وناظر الجيش ( ٧٧٨هـ ) والسنفاقسى ( ٧٤٢ هـ ) وابن مكتوم ( ٧٤٩ هـ ) ٠

ومن أشهر تصانيفه البحر المحيط في التفسير ، واتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب والتنايل والتكميل في شرح التسهيل وهو مطول اختصره في ارتشاف الضرب ، كما أن له المبدع في التصريف ، وغاية الاحسان في النحو .

وقد كان مذهب على مذهب أبى الضائع ( ٦٨٠ ه ) فى منع الاستشهاد بالحديث ، ولذا رد على ابن مالك ـ الذى جواز الاستشهاد بالحديث ـ بكلام مسهب فى شرحه على التسهيل (٢٧) ٠

7 \_ ابن هشام ( ٧٦١ ه ) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى الشيخ جمال الدين العلامة المشهور • تلا على ابن السراج (٧٤٩ه) وسمع على أبى حيان ( ٧٤٥ ه ) ديوان زهير بن أبى سلمى، وحضر دروس التاج التبريزى ( ٧٤٦ ه ) وقرأ على التاج الفاكهي ( ٧٣١ ه ) شرح الاشارة الا الورقة الأخيرة •

وقد كان شدافعى المدنهب لكنه تحنبل بعد ذلك فحفظ مختصر الخرقى ( ٣٣٤ ه ) فى أقل من أربعة أشهر ، وذلك قبل وفاته بخمس سنين فكان سنه اذ ذاك ثمانيا وأربعين سنة! أتقن ابن هشام العربية ففاق الأقران بل الشيوخ وحدث عن ابن جماعة ( ٧٣٣ ه ) بالشاطبية ، وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم ، فتصدر لنفع

<sup>(</sup>۲۷) بغيــة الوعاة ۱۲۱۰

الطالبين ، وانفرد بالفوائد الغريبة والمساحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة ·

يقول ابن خلدون ( ٨٠٨ هر) عنه: ما زلنا ونحين بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه وكان ابن هشام كثير المخالفة لأبى حيان شديد الانحراف عنه! مؤلفاته: كثيرة: منها أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك طبع مرارا وشرحه الشيخ خالد الأزهرى ( ٩٠٥ هر ) في كتابه التصريح على التوضيح ، وعلق عليه الشيخ الأستاذ المرحوم محمد محيى الدين عبد الحميد ، ومن كتب ابن هشام شرح شدور الذهب في معرفة كلام العرب ، وشرح قطر الندى وبل الصدى ، ومغنى اللبيب من كتب الأعاريب الذي اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه ، وشرحه كثير من العلماء ، ومن شروحهم عليه : المنصف عليه ، وشرحه كثير من العلماء ، ومن شروحهم عليه المنصف الضمنى ( ٨٧٢ هر ) وتنزيه السلف عن تمويه الخلف لابن الضائع ( ٨١٢ هر ) وحاشية الدسوقى ( ١٢٨٠ هر ) و

وفاته: توفى - رحمه الله - سنة ( ٧٦١ ه ) بعد أن عاش خمسين سنة كان له فيها شأن كبير فى التعلم والتعليم ودفن خارج باب النصر • بقاهرة مصر العربية (٢٨) •

۱۷ - ابن عقيل ( ٧٦٩ ه هو عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد بن عقيل القرشى الماشمى العقيلى المهمدانى الأصل الشافعى المندهب نحوى المديار الصرية ٠

<sup>(</sup>٨٨) طبقات القراء ٢/٢٥٦ والبغية ٢٥٦٠

أخذ القراءات عن التقى الصائغ ( ٧٢٥ ه ) (٢٩) ثم لازم المجلال القزويني ( ٧٤٥ ه ) وأبا حيان وغيرهما ، وتبوأ في العربية منزلة مشايخه ، فدرس التفسير بالجامع الطولوني بعد شيخه أبي حيان ٠

تصانيفه: من أهمها: تفسير القرآن وصل فيه الى آخر سورة آل عمران ، ومختصر الجامع النفيس ، فى الفقه جامع للخلف والأوهام الواقعة للنووى ، وله الساعد فى شرح التسهيل أملاه ، وله شرح على الألفية وهو المشهور بشرح ابن عقيل وللسيوطى حاشية على شرحه تسمى بالسيف الصقيل على شرح ابن عقيل .

وفاته: توفى ـ رحمه الله ـ سنة ( ٧٦٩ هـ) ودفن بمصر بالقرب من الامام الشافعي ( ٢٠٤ هـ) رضي الله تعمالي عنهما (٣٠) ٠

۱۸ ــ الشيخ خالد ( ۹۰۰ هـ) هو خالد زين الدين بن عبد الله ولد بجرجا من بلاد صعيد مصر ، ثم نزح وهو طفل مع أبيه الني القاهرة ، فحفظ القرآن ، واشتغل مساعدا في الأزهر فسقطت منه يوما فتيلة على كراسى أحد الطلبة فشتمه وعيره بالجهل فعز عليه شتمه ، فأراد أن يزيل عن نفسه عار الجهل فاشتغل بالعلم على الرغم من مجاوزته العقد الثالث من عمره ، فقرأ في العربية على يعيش المغربي ( ۹۰۰ هـ) ، والسنهوري ( ۸۸۹ هـ) والشتمي ( ۸۷۱ هـ) والناوي ( ۸۷۱ هـ) الى أن حصل من العلم الشيء الكثير وصار مؤلفا ،

<sup>(</sup>۲۹) طبقسات القراء ۲/۷۳ ٠

<sup>(</sup>٣٠) البُغيــة ١٨٤

مؤلفاته: منها موصل الطلاب الى قواعد الاعراب وشرح الآجرومية ، واعراب الألفية ، وشرح أوضح السالك الى ألفية ابن مالك ، ويسمى شرح التصريح بمضمون التوضيح وهو مشهور شرح فيه توضيح ابن هشام ، وحدد فى مقدمته المنهج الذى سار عليه ،

وفاته: توفى بقليوبية مصر وهو عائد من الحج سنة ( ٩٠٥ ه ) (٣١) ٠

19 ـ السيوطى ( 911 ه ) هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين بن سيف الدين خضر ابن نجم الدين أبى الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد ابن الشيخ همام الخضيرى الأسيوطى الشافعى ،

ولد بالقاهرة سنة ( ٨٤٩ ه ) وتربى بجزيرة الروضة على ضغاف نيل مصر وختم القرآن وسنه دون الثماني ٠

نشأ يتيما ، وكان ذكيا حفظه فتلقف مشايخ العصر في كل فن ، وأبرز مشايخه في النحو الشمني ، والسيرامي والكافيجي ( ٨٨٩ هـ ) ،

طوف في سبيل العلم الى الشام والحجاز واليمن والهند ومؤلفاته نحو ستمائة كتاب ورسالة بين مطول وموجز في الفقه والتفسير والحديث وتاريخ القرآن والتاريخ والنحو وطبقات النحاة والمفسرين، وفي فن اللغة وفقهها وفي علوم البلاغة وأكثر كتبه تداولا: الأشباه والنظائر وجمع الجوامع وشرحه همع الهوامع وشرح الكافية والشافيسة

<sup>(</sup>٣١) هدية العارفين ٥/٣٤٣ مطبعة بيروت •

لابن الحاجب ، والاقتراح في أصول النحو والمزهر في علوم اللغة وأنواعها وبغيبة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة وغير ذلك كثير •

وفاته : كانت وفاته بالقاهرة سنة ( ۹۱۱ هـ ) رحمه الله تعالى (۳۲) ٠

٢٠ ـ الأشمونى ( ٩١٩هـ) هو أبو الحسن على نور الدين ابن محمد بن عيسى الأشمونى ، ولد بقناطر سباع مصر ، نم توطن القامة مكبا على العلم والمطالعة .

أخذ عن الجلال المحلى ( ٨٦٤ هـ ) والكافيجي ( ٨٧٩هـ ) والتقى الحصني ( ٨٢٩ هـ ) •

مؤلفاته: من أشهر مؤلفاته التى خلدت ذكراه شرحه على ألفية ابن مالك: سماه « منهج السالك الى الفية ابن مالك » وقدد خلا منهج السالك من الافراط المل وعلا عن التفريط المخل وكان بين ذلك قواما » (٣٣) ولم يأل جهدا فى تنقيحه وتهذيبه وتوضيحه وتقريبه •

وقد قامت على شرح الأشمونى عدة حواش منها: حاشية حسن بن على المدابغى ( ٧٠٠هـ) وحاشية أحمد بن عمر الأسقاطي ( ١١٥٦ هـ) وحاشية الحفنى ( ١١٧٦ هـ) لكن أشهرهن حاشية الصبان ( ١٢٠٦ هـ) ٠

وتوفى الأشمونى ( ٩٢٩ هـ ) بعد أن جاوز التسعين رحمه الله (٣٤) ٠

<sup>(</sup>٣٢) المرجع السابق ٥٣٤٨ •

<sup>(</sup>٣٣) الفرقان آية ٧٧٠

رُعَة) الأعلام ٥/١٢٢٠.

11 - الشيخ يسن ( ١٠٦١ ه ) هو يسن بن زين الدين ابن أبى بكر بن محمد بن الشيخ عليم الحمصى الشهير بالعليمى ، شيخ عصره فى علوم العربية ، وقدوة أرباب العانى والبيان الشار اليه بالبنان فى محصل التبيان تصدر فى الأزهر لاقراء العلوم ولازمه من أفاضل عصره الأعيان ٠

مؤلفاته: له حواش كثيرة أشهرها حاشيته المشهورة على التصريح وحاشية على الفاكهى ( ٩٧٧ هـ) وحاشية على شرح المختصر للسعد التفتازاني ( ٧٩٣ هـ) وحاشية على ألفية ابن مالك (٣٥) ٠

۲۲ ـ الصبان ( ۱۲۰٦ هـ ) هو أبو العرفان محمد بن على ولد بالقاهرة ونشأ فقيرا متواكلا ولم يمنعه فقره من حفظ القرآن والمتون والاجتهاد في طلب العلم ٠

فتتلمذ على حسن بن على المنطاوى الشافعى الأزهرى الشهور بالمدابغى ( ١١٧٠ هـ ) ومحمد بن محمد بن محمد المحسنى التونسى المالكي المعروف بالبليدى ( ١١٧٦ هـ ) وعطية الله بن عطية البرهاني الشافعي الأجهوري ( ١١٩٠هـ ) ومحمد بن عبادة بن برى العدوي ( ١١٩٣ هـ ) ٠

وقد اعترف العلماء بفضله في مصر والشام، فالتف حوله الخلائق الكثيرون ·

وقد ألف في مختلف العلوم لكن من أشهر مؤلفاته حاشيته على الأشموني التي سارت بها الركبان فاحتفى

<sup>(</sup>٣٥) خلاصة الأثر في أعيان القرن النصابي عشر للهجيي ٤٩١/٤ والأعلام ٩/٥٥٠ ٠

بها العلماء وعلقوا عليها بالتقارير والحواشي كحاشبة محمد بن محمد حسين الأنبابي (١٣١٣ هـ) وحاشية أحمد ابن محجوب ( ١٣٢٥ هـ ) وقد رسم الصبان في مقدمة حاشيته المنهج الذي سيار عليه فقال : أما بعد فيقول راجي الغفران: محمد بن على الصبان غفر الله ذنوبه ، وستر في الدارين عيوبه : هذه حواش سُريفة وتقريرات منيفة ، وتحقيقات فائقة ، وتدقيقات رائقة خدمت بها شرح العلامة نور الحسن أبي الحسن على بن محمد الأشموني الشافعي على ألفية الامام « ابن مالك » كل الخدمة ، وصرفت في تحرير مبانيها وتهذيب معانيها جميع الهمة ملخصا فيها زبد ماكتبته على كثير مما وقع لهم من أسقام الأفهام وأوهام الأذهان ضاما الى ذلك من نفائس الفكر مايشرح به الخاطر مضيفا اليه من عرائس بنات فكرى ما تقربه عين الناظر٠ وحيث أطلقت شيخنا فمرادى به سيخنا العلامة الله الله وحيث ( ١١٧٠ ه ) أوقلت شيخنا السيد فمرادى شيخنا المحقق السيد البليدي ( ١١٧٦ هـ ) أوقلت البعض فمرادي به الفهامة الفاضل سيدى يوسف الحفني (١١٧٦ هـ) (٣٦) رحمهم الله تعالى ، وجازاهم عنا خيرا ، وما كان زائدا على مافى حواشيهم ، وليس معزوا لأحد فهو غالبا مما ظهر لي ، وربما نسبته إلى صريحا ، وعلى الله الاعتماد انه ولى السداد •

هذا ولم ينب الصبان على رمز آخر استعمله كثيرا كما استعمله الخضرى من بعده وهو «سم» والمراد به ابن قاسم المعبادى أحمد شهاب الدين الصباغ ( ٩٩٤ هـ) الذى له حاشية على شرح ابن الناظم على الألفية •

<sup>(</sup>٢٦) الأعلام ١٩/٨٠٠٠

وفاته : توفى الصبان سنة ( ١٢٠٦ هـ ) وصلى عليه بالأزهر الشريف في حفل مهيب (٣٧) ٠

٢٣ ـ الخضرى ( ١٢٨٧ ه ) هو محمد بن مصطفى بن حسن فقيه شهافعى ولد وتوفى فى دميهاط مصر ، دخل الأزهر ، فمرض وصمت أذناه فعهاد الى بلده واشتغل بالعلوم الشرعية ، والفلسفية واستخرج طريقها لمخاطبت بأحرف اشارية بالأصابع فتعلمها منه أصحابه فكانوا يخاطبونه بها المارية بالأصابع فتعلمها منه أصحابه فكانوا يخاطبونه بها

مؤلفاته: كثيرة: منها حاشيته الشهورة باسمه على ابن عقيل ومبادىء في علم التفسير وحاشية على شرح الملوى ( ١١٨١ هـ ) على السمرقندى ( ٦٠٠ هـ ) في البلاغة ٠

وفاته : تـوفى الخضرى سـنة ( ١٢٨٧ ) عن أربعـة وسبعين عاما (٢٨) ٠

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ٠

رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ٠

<sup>(</sup>۲۷) الأعلام ٧/ ١٨٩٠

<sup>(</sup>۸۳) الأعلام ٧/٢٢٢٠

## الفهـــرس

\_\_\_\_\_

| الصفحة |   |   |   |   |     |     |       |        |                    |       | _     |        | الموض   |       |        |
|--------|---|---|---|---|-----|-----|-------|--------|--------------------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|
| ٣      | • | ٠ | • | • | ٠   | •   | •     | •      | •                  | •     | •     | •      | دمة     |       | المق   |
| ٤      | • | • | • | • | •   | •   | ٠     | ٠      | •                  | •     | •     | حسو    | ة الن   | ـــد  | فائـــ |
| o      | • | ٠ | ٠ | • | •   | •   | •     | •      | •                  | •     | ٠     | •      | حو      | الذ   | نشدأة  |
| ١0     | • | ٠ | • | ٠ | سعه | ر د | ل مرث | . واوا | لنحو               | سع ا  | الوذ  | جابية  | ، الاي  | لوات  | الخم   |
| ۲۱     | • | • | ٠ | • | •   | •   | •     | •      | •                  | •     | و     | الند   | بعلم    | يتــه | تسم    |
| Y0     | • | • | ٠ | ٠ | •   | ىين | كرف   | والس   | ريين               | البصر | ين    | ف ب    | فسلا    | أال   | منش    |
| ۳۸     | • | - | • | • | •   | ٠   | •     | •      | •                  | ٠     | لی    | الدؤ   | ــود    | الأس  | أبو    |
| ٤١     | • | • | • | • | ••  | •   | ٠     | فل     | ر <sup>'</sup> الغ | بالدو | ضع    | والموذ | وين     | بالتح | دور    |
| ٤٩     | • | ٠ | • | • | •   | •   | •     | •      | ٠                  | •     | ٠     | انی    |         | ر الن | الدى   |
| 77     | • | • | • | • | •   | •   | •     | •      | •                  | •     | •     | •      | ٠ ،     | سائر  | الــك  |
| 79     | • | • | • | ٠ | •   | •   | ٠     | •      | •                  | •     | ٲڎڕۿ  | ور و   | ، ا الد | ح مد  | يهنم   |
| ٧١     | • | • | ٠ | ٠ | •   | •   | •     | لمال   | إالسك              | ىج و  | النخ  | دور    | ثالث    | ر الن | الدو   |
| ٨٠     | • | • | • | • | •   | •   | •     | ٠      | • .                | •     | •     | •      | •       | برد   |        |
| ٨٢     | ٠ | • | ٠ | ٠ | •   | •   | •     | ٠.     | ٠.                 |       | •     | •      |         | ٠     | ثعلب   |
| ГΛ     | ٠ | • | • | • | ٠   | •   | •     | •      | •                  | يون   | بغداد | ـ الب  | رااپع   | ر ال  | الدو   |
| ٩,٨    | ٠ | • | ٠ | • | •   | •   | دی    | البغدا | هب ا               | للمذه | لاثة  | الث    | لوائف   | ة لك  | أمثل   |
| 99     | • | ٠ | ٠ | ٠ | •   | •   | ٠     | •      | ټــه               | رنهاي | ی د   | لبغداا | ب ال    | المذه | أثر    |
| ١      |   | ٠ |   |   |     | •   |       |        |                    |       |       | اذره   | ali :   |       | 1211   |

## رقم الأيداع ٣٨٠١ / ٨٣

القائمرة الكديثة للطباعة الاجريم الدين الأربوطي

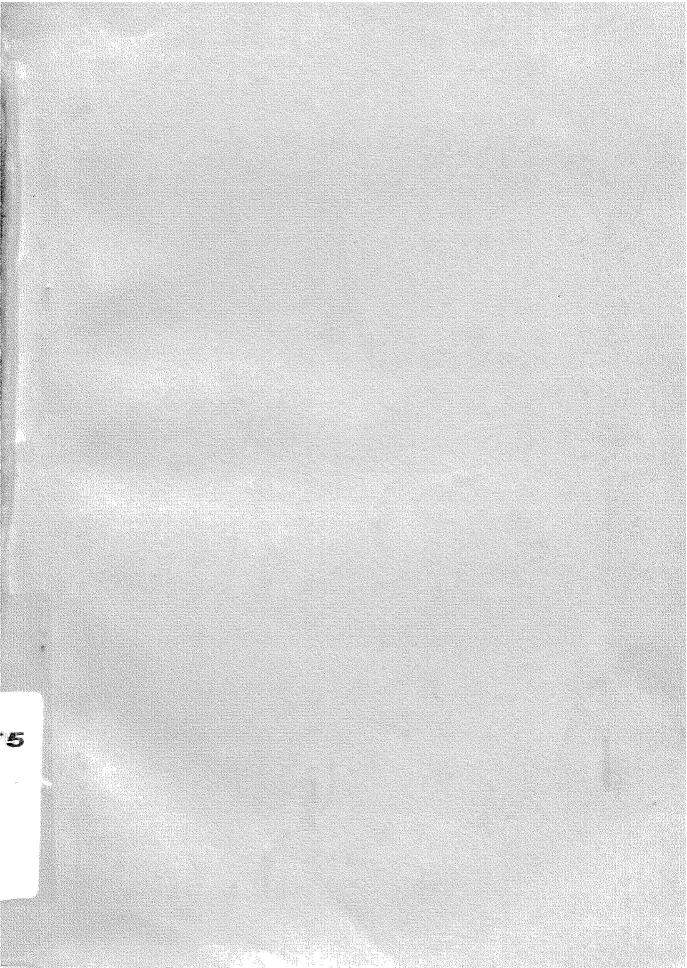